

# كيفنفهم الإسلام؟





العنوان: كيف نفهم الإسلام.

المولكة الشيخ/ محمد الغزالي .

إشسراف عنام: داليا مسحمسد إبراهيسم.

تاريخ النشر: الطبعة الثالثة .. مارس 2005م.

رقـــم الإيـداع: 2003/8656

الترقيم الدولي: 5-2125-14-977 ISBN

الإدارة العامة للنشر: 21 ش أحمد عرابى - المهندسين - الجبرة ت: 34614 (02) 3472864 (02) فاكس:3462576 (02) ص.ب:21 إمبابة publishing@nahdetmisr.com

المطابع: 80 المنطقة الصناعية الرابعة ـ مدينة السادس من أكترير ت: 8330289 (20) ـ فـــاكس: 8330289 (20) ـ فـــاكس: 97268 (20) press@nahdetmisr.com

مركز التوزيع الرئيسي: 18 شكامل صدقى - الفجالة - القاهسرة. القاهسرة - ص . ب: 96 الفجالسة - القساهسرة. ت: 590387 (20) مساكس: 5903395 (20) مناكس: 903395 (20)

مركز خدمة العملاء: الرقم المجانى: 08002226222 sales @nahdetmisr.com: البديد الإلكتـروني لإدارة البيع

مركز التوزيع بالإسكندرية: 408 طريسق الحريسة (رشدى) دي: 5230569 (03) مركز التوزيع بالمنصورة: 47 شارع عبد السبسلام عسسارف

موقع الشركة على الإنترنت: موقع البيسع على الإنترنت:

www.nahdetmisr.com www.enahda.com

ت: 2259675 (050)



#### احصل على أي من إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب / CD) وتمتع بأفسضل الخسد مسات عسبسر مسوقع البسيع www.enahda.com

#### جهيع الحقوق محفوظة © لشركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع

لا يجوز طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين أى جرزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر.

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### (مقدمة)

من المشاهد أن للأجواء الرديئة أثرا في صحة الأبدان. فإذا ركد الهواء وانتشر الغبار، وتطايرت الأدخنة والأكدار، وطال الأمد على هذه الحال، فإن السقام يتخلل الأجسام، والشحوب يكسو الوجوه!!.

ومن المشاهد أن للأغذية المنقوصة أو المضطربة مثل هذا الأثر أو أشد، فقد يتغضن الجلد وتملؤه البثور، وقد يلين العظم و يتعرض للكسر، وقد تعتل الحواس وتختل وظائفها.

ولن تعود للأجسام المريضة صحتها إلا إذا استكمل الغذاء المفقود، وتوافرت العناصر المطلوبة!

وإذا كانت هذه المشاهدات موضع تسليم في حياة الناس المادية فيجب أن تكون كذلك موضع تسليم في حياتهم المعنوية.

فإن للقلوب والعقول أمدادا تصح بها وتنمو، ولها أغذية تقوى بها وتسمو.

فإذا عرى هذه الروافد الماسة كدر، أو طرأ عليها نقص، فلا محالة تمرض معنويات الأمم!

وإذا استمر هذا العوج فلا تنتظر إلا ضمورًا فكريا أسوأ من ضمور الأبدان المسلولة، وعجزا روحيا أنكى من عجز الحواس المشلولة.

وقد نظرت إلى الأمة الإسلامية فوجدت أوضاعها العامة تدعو إلى الرثاء. إن الخدر سرى فى كيانها حتى لتحسبه أعراض موت. والأعداء تجمعوا حولها وما فى نية أحد منهم إلا أن يسلب أو يغصب، وكأنهم أمام تركة مفلس قرر الانسحاب من ميدان العمل والزحام.

والذى يغلغل النظر فى علل هذه الأمة يلحظ على عجل أنها تتنفس فى جو فكرى خانق، وأن تغذيتها النفسية والاجتماعية والعقلية والعاطفية رديئة أشد الرداءة.

وهى تغذية لا تفقد فحسب عناصر حيوية مهمة، بل إن فى بعض أجزائها عفونة وفى البعض الآخر سموم!!!



وتتابع الليالى والأيام على تلك المآسى أعقب النتيجة التى لا محيص عنها! فقد خارت قوى هذه الأمة، وتعثرت خطاها في الحياة.

وتطرق ذلك إلى رسالتها النبيلة فإذا هي تجمد وتتراجع.

ثم استشرى الخطر واستفحل الشر، فإذا أرضنا من عدة قرون تنقص من أطرافها، فبعد أن كان الأعداء المتربصون يتواثبون حولها، أمسوا يتواثبون فوقها، حتى أننا لنشهد اليوم فى خفوت وانقباض محاولات الجبابرة لتهويد قطر إسلامى، وتنصير قطر آخر.

ونرى جهود المصلحين والمجددين تستميت وهى تدفع هذا البلاء، وتنفخ من روحها في الأخلاف الهامدين كي يرفضوا الذبح ويستمسكوا بالحياة!!

وهى جهود بدأت من مائة سنة تقريبا ومات أصحابها الأبطال ولم يقطفوا لها ثمرة، حتى ظُن أنهم غرقوا في اللجة العمياء دون جدوى.

والحقيقة أنه منذ صرخ «جمال الدين الأفغاني» ورددت الآفاق صيحته المرعدة، وحراس الإسلام من بعده ينهضون بالحمل الثقيل، ويقاومون الوباء المنتشر.

ومن الخطأ أن نحسب العلة غلبت الأطباء، كلا، إنهم أوقفوا سير المرض قليلا، ومشوا بالعليل خطوة في سبيل النقاهة.

وما كان يمكنهم غير هذا مع تعقد الداء و تشعب آثاره، وكيد الخصوم وشدة وطأتهم. والأمة الإسلامية الآن تجتاز مراحل حرجة، فإما تغلبت على أدوائها وأعدائها ونجت. وإما ذهب الدين، وانطوى الحق، وعم العالمين الظلام.

\* \* \*

وبلاء هذه الأمة جاءها من داخلها قبل أن يجيئها من الخارج. وقد عرف الأئمة الأيقاظ هذه الحقيقة وعالجوا المشكلات الكثيرة على ضوئها، ونحن مع غيرنا من المعنيين بهذا الأمر – نعرف أن مصادر التوجيه العام و منابت الأجيال الناشئة كانت تعانى فسادا عريضا و انحرافا شاملا.

فكيف ينتظر الثمر الجيد من هذه الغراس؟: ﴿ والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ﴾ " !! هناك معارف إسلامية صحيحة طويت عن الأمة فلم تقدم إليها أو عرفها القليل و كان ينبغى أن يعرفها العامة!

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥٨ .



وهناك خرافات علمية وخلقية وعقدية فشت في كل البقاع وتوطنت، وما كان بنبغي أن تظهر ولا أن تبقى طويلا، إذا قدر لها وجود.

وهناك تقاليد إسلامية عريقة لو سمع الجمهور بها لفغر فمه في دهشة، فهي غريبة عليه! بينما حلت مكانها تقاليد ما أنزل الله بها من سلطان.

فإذا حاولت تغييرها سمعت صيحات الفزع كأنك تغير مآثر الدين لا مآثر الجاهلية. ويا حسرتاه على عزلة العلم ووحشة العلماء في الأعصار الأخيرة، إنهم في حياتهم يحيون قليلي الأتباع لاهثى الأنفاس!

فإذا انقضوا لم تلق كتبهم من ينشرها إلا في أضيق نطاق.

ذلك، بينما لصوص الجاه وسراق السلطة يمرحون في كل ناحية، ومن حولهم حراق البخور وتجار الشريعة.

إن العلماء البارزين كُثر في تاريخنا، لكن أسماءهم تخفى عن عمد أو عن ذهول ثم تتبعهم آثارهم على مهل أو على عجل.

وما أحسب أمة أهدرت تراثها وأرخصت رجالها كمسلمى القرون الأخيرة، فلا جرم أنهم يحصدون اليوم عقبى ما فرطوا واستهانوا.

لقد جاء الأولاد بعد الآباء، وجاء الأحفاد بعد الأجداد، وهم جميعا يتناولون أغذية علمية ناقصة، ويحيون في أجواء معنوية موبوءة، فذبلت حياتهم وضمرت أعوادهم، وكان أن سار العالم وقعدوا، ووثب ومازالوا يحبون.

فإذا لم يكسر المسلمون قيود الوهم التي كبلت مشاعرهم وأفكارهم.

وإذا لم يعودوا إلى ينابيع الفطرة الصافية التي جاء بها دينهم، فهيهات أن تصح لهم معيشة، أو تخلص لهم وجهة، أو تقوم لهم قائمة..

لقد شوه المسلمون من معالم الإسلام بقدر ما عصوا من تعاليمه.

ولئن كانت المعصية شؤما على الأفراد والجماعات فإن غش هدايات الله وإقحام الدخل عليها أعظم شؤما وأفظع غرما.

ومن بضعة قرون والمادة المستخلصة من الإسلام لتغذى مشاعر المسلمين وأفكارهم مشوبة بأخلاط غريبة.

ولو أن العقاب المرصد لغش الرغيف يرصد مثله لمن يفسدون التربية بتقديم دروس رديئة لزج بالألوف من الناس في السجون!! إن تعليم الإسلام والدعوة إليه اتخذا طريقا شاردة انتهت بالأمة الإسلامية إلى هذه الوحشة الهائلة، وجعلت ألوفا مؤلفة من الناس تحيا باسم الإسلام وهى أقصى ما تكون عن فقهه وأدبه، وأنأى ما تكون عن روحه ونصه!!

ونحن نلتفت يمنة ويسرة فى طول العالم الإسلامى وعرضه، فنرى شعوبا بينها وبين «محمد» العظيم «وتراثه» الضخم مثل ما بين عابد العجل و عالم الذرة. ومع هذا البون البعيد فإن هذه الشعوب تزعم أنها مسلمة، وتعرف فى أنحاء العالمين بهذه الإشارة، وإن كانت تجر وراءها أثقالا من الجهالة والخرافة والتخلف تزرى بكل نسب..!! ومن عدة قرون وللأمة الإسلامية فى هذا العالم وضع عجيب.

لقد نسيت رسالتها، وساد ربوعها الهرج والمرج.

واسترخت أعصابها أو تفككت فأصبحت دورة الإحساس فيها غير منتظمة ورمقها أعداؤها ثم قالوا: هذه أمة اقتربت منيتها! وأوشك تراثها أن يصير إلينا، وسموا خلافتها القائمة حكومة الرجل المريض!!

نعم، وما ننكر أننا كنا مرضى، ليس لنا فى ميدان الإنتاج أثر، ولا فى زحام الدنيا جهد.

وما ننكر أن الله رفع يده عن شئوننا، لأن صلتنا به وهت، وأخذنا بدينه ضعف...

كنا لا نعى من علوم الدنيا شيئا، وكان ما يسمى علما دينيا آخر شيء يقره الإسلام ويستبقيه، ذاك لأن العلل الوبيلة خالطت علوم العقيدة والشريعة والقانون، و أفسدت مناهج التربية والاجتماع، وملأت بالخبل أصول السياسة والحكم، ووضعت في إطار من الخرافة كثيرًا من تفاسير الكتاب والسنة، وانحطت آداب اللغة العربية وأساليب التفاهم والتلقى، وانحطت معها سائر العواطف التي ترقى الأدب من شعر ونثر.

واتسعت الهاوية بين الحكومات والشعوب، وبين هؤلاء جميعا والإسلام نفسه، فعمت الفوضى، وساد الارتباك كل شيء.

وإذا كانت هناك بقايا حركة تومئ إلى حياة هذه الأمة فهى أثر الدفعة الأولى أو الدعوة الأولى، كما تتحرك السيارة خطوات إلى الأمام بعد نفاد وقودها ثم تجمد وسط الطريق.

والمؤسف أن ننظر ـ بعد هذه المصائب الداهمة ـ فنجد الشقة بيننا وبين الإسلام

بعيدة، بعيدة في تعلمه وتعليمه والدعوة إليه، بعيدة في إشراب النفوس والجماعات روحه المصفاة كما تنزل بها وحى الله!!!

وقد أحصينا فى هذا الكتاب جملة من المزالق التى عرضت للحياة الإسلامية، وحاكمناها للدين الحق المحفوظ فى كتاب الله وسنة رسوله، وسرنا فى أعقاب الأئمة المصلحين: نعرف المعروف، وننكر المنكر، ونجهد فى نفى الزيف الكثير الذى راج للأسف بين الخادعين والمخدوعين ممن لم يفهموا الإسلام، و لم يحسنوا تعلمه و لا تعليمه ولا الدعوة إليه.

\* \* \*

إن غذاءنا العقلى والعاطفي بحاجة إلى تنقية مستمرة.

وإن سياسة تسميم الآبار التي رسمتها الشياطين لإغواء العباد قد آتت أكلها المر، فأثمرت هذه الجماهير الغفيرة التي تعيش دون وعى صحيح، ودون يقين ناضج ودون سيرة راشدة، ودون حكم معقول!!

وأنى يوجد الإسلام بعدئذ أو ماذا يبقى منه؟؟

ليس هناك أخطر من فساد التوجيه، سواء حسنت النيات أم ساءت!

والهزائم الكاسحة التى أصابت الإسلام وأهله من قرن ونصف، والتى لا يزال يلعق مرارتها تعود قبل كل شيء إلى الدخل الذى غلب فى أنحاء حياتنا كلها، ولم يبق معه مجال لسنة صحيحة أو هدى نقى.

وضعف المنازعة – أمام عربدة الإلحاد الذي يسود العالم – يرجع أيضا إلى فوضى التربية والتوجيه بيننا.

إن الإسلام الحق لا يكاد يبين في زحمة الموروثات التافهة والعوج المطرد، وفي زحمة الرجس الجديد الذي وقع مع الاستعمار الغربي..

و آمل أن يكون هذا الكتاب مع ما سبق أن نشرت فى موضوعه نورًا يزيد طريق الحق وضوحا.

وقوة تعين أهل الخير على دحض الشبهات وإزالة الترهات.

وطهرا يقتل جراثيم العلل التي آذت إيماننا، وآذت تاريخنا، وعطلت رسالتنا، ومكنت زيانية الأرض من الأخذ بخناقنا...

## حول التعريف بالإسلام

أظننى أملك محصولا من التجارب الحسنة، والمعارف الصحيحة، تجعلنى حقيقا بالكتابة في هذا الموضوع، والإدلاء فيه برأى صائب.

من عشرين سنة وأنا معنى بهذا الأمر، عامل فى مجاله الرحب، وليست هذه السنون العشرون مما ألف المسلمون فى تاريخهم، لقد كانت فترة من أصعب الفترات التى واجهتها أمتنا فى تاريخها الطويل. إذ وصلت فى سيرها إلى مأزق يتهددها بالهلاك، فإما نجت منه بعد لأى وإما طواها الردى...

ويستطيع أى خبير بالإسلام أن يستكشف حدود الوضع الذى صارت إليه أمته، وانتهت إليه رسالتها بين الناس.

العالم الآن تسوده أفكار وتقاليد و ديانات شتى، ونشاط العقل الإنسانى والغرائز البشرية أبرز من غيره في توجيه العالم، وفي علاج قضاياه.

و مسألة الإيمان بالله واليوم الآخر لا تنال حظاً من الاكتراث في شئون الحياة الكبري.

والإسلام نفسه ديانة غامضة لا تعرف على وجه صحيح - أصولها ولا أهدافها والإسلام نفسه ديانة غامضة لا تعرف على وجه صحيح - أصولها ولا أهدافها والمسلمون أنفسهم شعوب تستشرى في كيانهم علل نفسية! واقتصادية واجتماعية تجهد الأطباء، ومن المستبعد أن ينالوا احترام أهل الأرض وهم بهذه المثابة من التخلف في كل ميدان، وتبعا لذلك لن يكون دينهم مثار تأمل وإعجاب، مادام أهلوه على هذه الأنحاء القاصرة.

قد أسائل نفسى: لو كنت أمريكيا أو أوربيا، أكنت أعتنق الإسلام وأعرف ربى العظيم، وأؤمن بالقرآن الحكيم، وأوقر الحق الذى جاء به محمد النبى الأمى؟ ما أظن ذلك! فمن أين أقع على هذه المعرفة؟ وكيف تتاح لى سبلها؟ إن الصورة النظرية للإسلام بلغت سكان هاتين القارتين مشوهة مفزعة، والصورة العملية ليست أقل سوءًا من زميلتها!!

إن شعوب أوربا وأمريكا تعرف عن البترول العربي أكثر مما تعرف عن القرآن



العربى!! والبترول العربى ثروة طائلة، يجهلها أصحابها، ويعجزون عن استخراجها، ولما كان الغرب بحاجة إلى هذه الثروة فهو يرسل الأخصائيين من رجاله بآلاتهم الهائلة، وعلومهم الدقيقة، لاستيراد هذا الخير الدافق، وإعطاء ثمنه للشعوب التى تنظر مسحورة إلى هذه الكنوز بأرضها، دون أن تقدر عليها، أو تحسن استغلالها لنفسها.

أكان المسلمون العرب ينتظرون الوفود تجىء لطلب الوحى العربى كما جاءت لطلب البترول لها! وإنها لجديرة أن تسىء الظن بهذا الوحى وأن تحسبه مسلاة صبية أو مواريث أمة عاطلة عاجزة!

فلأقرر إذًا أن اهتدائى للإسلام كان من الأقدار الحسنة. أو هو ـ فى نظرى ـ من النعم التى يختص الله بها من يشاء من عباده.

ولأسرع ببيان ما أقصد من هذا الكلام:

فأنا لم أرث الدين عن والدى، كما ورثت قصر القامة، وبياض البشرة بل لقد مرت على أيام فرغت نفسى من كل اعتقاد، وتركت لعقلى أن يوازن ويختار، والذى أعاننى على إيثار الإسلام: أن لغتى هى لغة القرآن، وأن الدراسة الناقدة له ولغيره كانت ميسرة لى: أى إن ظروف البيئة التى احتوتنى هى التى جعلتنى مسلما على حين حرم غيرى هذه المنحة الطيبة ؛ لأن ظروف بيئته باعدت بينه وبين الاهتداء. بل لعلها زينت له الأخذ بضده، وملأت نفسه ثقة ورضا بما عنده، وليس ما عنده إلا الضلال الخادع...

وآثار البيئة فى الخلق والسلوك ونوع الدين لا يمكن نكرانها: ألا ترى الحديث الكريم يسرد شرود الطفل عن الفطرة السليمة إلى أسرته: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» (١).

ثم ألا ترى إلى التذييل الذى أعقب النهى الإلهى: ﴿ وَلاَ تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْم ﴾؟ إنه يقول: ﴿ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلُّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُسَبُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢).

وانطلاق الأفراد أو الجماعات في سبل تخالف الحق ، ثم هي ترى - وفق تفكيرها الخاص - أنها على الحق، أمر له اعتباره. صحيح أنه لا يقلب الباطل حقا،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري. (۲) الأنعام: ۱۰۸.



والغواية رشدا، إلا أنه يوجب على أصحاب الإيمان النقى ، أن يرسموا لدعواتهم أسلوبا يقوم على الأناة و الإقناع و التلطف ، وأن يتبينوا السدود التى وضعتها الأيام أمامهم فلا يحاولوا نسفها بالمتفجرات. وأن يقدروا الأحوال التى أحاطت بخصومهم فى العقيدة أو الرأى ، وصاغت عواطفهم وأحكامهم على نحو معين ، ذاكرين أن هذه الأحوال نفسها لو أحاطت بهم ، لكان لهم هذا الموقف المنكور نفسه .

ولعل هذا الملحظ بعض ما عنته الآية:

﴿ . كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا ﴾ (١) .

قد تقول: كأنك تعتذر عن ضلال الكافرين!! والجواب: لا ، بل أصف الدواء الناجع لشفاء عللهم. أن الكفر الجدير بالاستئصال، رد الحق بعد ما تبين ، والذين ينقل إليهم هذا الحق بحاجة إلى مهلة لفقهه وارتضائه، و الذين لم ينقل إليهم يحاسبون على ضوء من أصوله التى ذرأها الله فى فطرتهم ..

والأمربين الحالين لا تجدى فيه عجلة ، ولا يقبل فيه الحكم العابر السريع! إن تفتيح البصائر على الحقائق الكونية الكبيرة ليس شيئا سهلا ، فأغلب الناس يوجد وتوجد معه حجب الغفلة . ويحيا وبالقرب منه مزالق قلما تقفه على الصراط المستقيم إلا قليلاً.

وقد شاء الله ـ تبارك اسمه ـ أن يضع كل هذا فى سياسة التعريف به والدعوة إليه . فلم ينتظر من الجماهير أن تستجيب لرسوله فور سماعها له . ومن ثم أوجب عليه أن يبذر ، وأن يترك النضج لزمان لا يعرف مداه ، زمان يصحو فيه الغافل على مهل ، زمان يعطى المخطئ فرصاً كثيرة للعودة إلى الصواب ، زمان تنحل فيه العقد المنحدرة مع الوراثة ، أو الوافدة مع البيئة ، زمان تمحى فيه الأعذار التي أقامتها الحياة الفاسدة ، وسيطرت بها على المشاعر والأهواء . وذلك سر الوصايا الرقيقة التي حفل بها القرآن الكريم صدر الدعوة الأولى :

﴿ فَذَكُرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ \* لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِي ﴾ (١).

﴿ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيل ﴾ (٣).

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَا نُتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>٢) الغاشية: (٢١، ٢٢).

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) السجدة: ٣٠.

﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً ﴾ (١)

هذه الآيات التي نزلت في عبدة الأصنام بمكة ، جاء مثلها في أهل الكتاب بالمدينة:

﴿ فَأَغْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيعًا ﴾ (٧).

﴿ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى حَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِنَ ﴾ (١).

وهى كلها تدور على محور واحد: التراخى مع الجهال والضلال، حتى تنفك عنهم القيود التى غلت حريتهم العقلية، وتنجاب الغيوم التى جعلت أذهانهم لا تلتقط للحقائق صوراً صحية، وعندما يبلغ المدعوون هذه المرحلة ويرفضون مع ذلك الانقياد للحق، فإن إمكان القسوة فى معاملتهم يصح التفكير فيه، وهم عندما يعاقبون لا يقوم لهم عند الله ولا عند أنفسهم عذر.

ونحن نلاحظ أن النبى ﷺ خاص أول معركة في الإسلام وسط ظروف تستحق التنويه.

لقد ظل خمس عشرة سنة يدعو أهل مكة إلى دينه بالأسلوب الذى رأيت ، أسلوب التذكير والإعراض ، والتعليم الذى يلقى الصدود بالهجر الجميل ، فلما أُخْرِج هو وأصحابه من مكة ، وصودرت أموالهم بعد ما صودرت حرياتهم ، فرض الحصار على تجارة خصومه . وأحس أهل مكة أن قافلة لهم مهددة بالوقوع في أيدى المسلمين ، فحرجوا لاستنقاذها وحالف القافلة حسن الحظ فنجت .. وإلى هنا كان في وسع المشركين. أن يعودوا إلى بلدهم ليكفروا فيه ما شاءوا .

بيد أن الغرور الذى لا عذر معه ، والإصرار الذى يجانبه التوفيق ، كانا قد نسجا غطاء سميكا على عيون القوم . وبدا أن النذر الكثيرة التى سيقت إليهم لم تنجح فى إيقاظ غافل ، ولا تبصير جاهل .

وإذن .. فقد حل دور القسوة بعد ما فات أوان النصح .

ويريد الله ـ لحكمة عليا ـ أن تدور هذه المعركة على غير إعداد من المسلمين ولا توثب، وأن تدور بعد ما انقطع كل تطلع إلى مغنم دنيوى عاجل ، وأن تدور بعدما استنفدت للمشركين عذر قريب أو بعيد في إشعال هذه الحرب ، وأن تدور بعدما استنفدت

<sup>(</sup>۱) المزمل: ۱۰ . (۲) النساء: ۲۳ . (۳) المائدة: ۱۳ .

جميع وسائل الإقناع التى تصح بها العقول والقلوب المعتلة ، أجل ، دارت المعركة بين كفر خالص وإيمان خالص؛ لأن الأمر كما قال ربك :

﴿ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينِ \* لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (١).

ومجىء المعركة فى هذا الإبان ، يضفى عليها هالة العدل المطلق ، ويجعل دماء المشركين المهراقة آخر شيء في الدنيا يرثى له ، أو يؤسى عليه .

والذى أحب إبرازه - فى معرض الإشارة إلى أول قتال فى الإسلام - أنه لم يقع فى السنة الأولى للدعوة الإسلامية ، بل وقع بعد أعوام يصحو فيها الغافى ، ويذكر الناسى، ويرق القاسى، فلو كانت بيئة مليئة بالأقذار، لقد عرض لها من فيوض الهداية، ما يغسل أدرانها، ويجعل الوصول إلى الحق فى متناول كل نفس...

ومن الذى قدم معالم هذا الحق للناس؟ نبى صدوق نزيه، ليس بعد شرحه إيضاح، ولا بعد تلطفه حلم، ولا بعد تجرده إخلاص...

أسلوبه فى التعليم يتبع هذا النسق: إننى ألفتكم عن الباطل الذى توارثتموه، وأعرفكم أن ربكم واحد وهو الله الذى خلقكم ورزقكم، فيجب أن تؤمنوا به، وتعملوا له. لقد علمنى هذه الحقيقة وأنا بدورى أعلمكم إياها. وبذلك نصبح سواسية فى إدراكها، فليس لأحد منكم - بعد - أن يعتذر بجهل، أو يحتج بقصور وإذا أبيتم إلا العناد، فاحذروا غضب الله عليكم، وهو غضب قد يبغتكم فى أية لحظة، ما دمتم تستكبرون عن اتباع الحق .

هذه المعانى هى التى يفهمها المشركون من خواتيم سورة الأنبياء التى جاء فيها:

﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُون \* فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُلْ آذَ نْتُكُمْ عَلَى سَوَاءِ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ \* إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُون \* وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَهُ فِيْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ \* قَالَ رَبُ احْكُمْ بِالْحَقّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُون ﴾ (٢) .

انظر إلى الدعاء الضارع الأخير، لقد جاء بعد تهديد يعلن الرسول أنه لا يعرف وقته، ولا كنهه، لأنه ليس منه، بل من الله الذي يسيء إليه أولئك الكافرون.

<sup>(</sup>۱) الأنفال: ۷ ، ۸ . (۲) الأنبياء ۱۰۸ ـ ۱۱۲ .

وهو وحده الذي سوف يحق الحق ويبطل الباطل.

وقد فعل جل شأنه....

من آثار رحمة الله بالناس أن يحلم عليهم حتى يعرفوا الحق فى أناة وتريث فهو يعطيهم مهلة بعد مهلة ليتركوا الضلال. ويتيح لهم فرصة بعد فرصة ليدعوا الباطل. ولا ينزل عقابهم إلا بعد أن يتجاوز طويلا عن سيئاتهم، وإلا بعد أن يفتح لهم ألف منفذ للتوبة كى ينجوا من عذابه.

وانظروا إلى قوله تعالى وهو يصف إهلاكه للأمم المجرمة:

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُم .. ﴾ (١)

لم هذا الإهلاك ومتى؟

بعد ثلاث مراحل، ﴿لَمَّا ظَلَمُوا....﴾ ﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ ﴾ ﴿وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ (٢) فوقوع الآثام فيهم، ووقوع العدوان منهم، لم يلحق بهم العقوبة على الفور!.

هنا مهلة البيان يجىء المرسلون فيها ليعلموا الجاهل، ويفهموا العاقل، ويزجروا الجاحد.

ومع هذا البيان الشافى فإن الوقوع فى الأخطاء لا يستتبع الاستئصال، بل تجىء مهلة أخرى، مهلة الإرجاء والتجاوز ليقدر المخطئون فيه النصائح المسداة لهم، وليفطموا أنفسهم عن الرذائل التى ألفوا ارتكابها، وليخلصوا بحياتهم من عواقب الإجرام القديم.

فإذا تكشف أن ارعواءهم ميئوس منه، وأن صلاحهم بعيد الحصول، وأن تكرار النصح عبث، وأنهم على التلطف والتأديب ما كانوا ليؤمنوا. فهنا ينزل القصاص الرهيب...!!

هذه المراحل الطويلة، كما بين القرآن أنها تسبق هلاك المجرمين، بين أنها تسبق انصرافهم عن الحق، وكنودهم لدعائه .

وتأمل فى قوله عز وجل : ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قُوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيـمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقِّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ؟!!(")

فجحد الحق بعد ما يخامر شعاعه النفس، ويعنو لسطوته الفكر، هو الكفر بعد الإيمان.

ثم يجئ الجنوح إلى الزور، واتباع العناد.

(۱) يونس: ۱۳ . (۲) يونس: ۱۳ . (۳) آل عمران: ۸۸ .

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

إننا في عالم إن لم تستغله الوثنية المخرفة استغفلته الأهواء المجحفة والمذاهب المتعسفة !!.

وأعداء الحقيقة في هذا المجال فوق الحصر.

ومن ثم فإن الإسلام واجه في القديم، ولا يزال يواجه حتى اليوم أعداء لا ينون في بث العقبات أمامه وإشاعة المفتريات ضده.

على الدعاة المسلمين أمام هذه الأحوال المعقدة أن يلوذوا بالصبر الطويل وأن يفترضوا الصدود والكنود في أحيان شتى .

وقد قرأت نصيحة حسنة أحب أن أسوقها إلى كل مشتغل بالدعوة إلى الله كى يفيد من صدقها وعمقها.

«قد يكون الحق معك .. ولكنك لا تحسن الوصول به . . ولا تجيد الدوران معه حول منعطفات الطريق، لتتفادى المآزق وتتخطى العقبات وتبلغ به ما تريد. وقد يكون الباطل مع غيرك، ولكنه يلبسه ثوب الحق.. ثم يجيد الانطلاق معه حتى يصل به إلى حيث ينبغي أن يصل الحق . .

وترى أنت ذلك فتتألم له تألما قد يكون ساكنا فيعزلك عن المجتمع.. وقد يكون صاخبا فتتضاعف معه أخطاؤك فيتنكر لك الناس.. كل ذلك والحق معك والباطل مع غيرك .

وقد يسوءك تنكر الناس لك فتتبرم بالحياة والناس. وتصير إنسانا ساخطا متشائما ناقما على الجميع ثم على نفسك وعملك.. ويخسرك المجتمع.

ولا أطلب منك أن تجيد الالتواء والانثناء حتى تصل بحقك إلى مبتغاك ولكن أطلب منك أن تصبر وتثابر وتتشبث بالحق.. وتناضل فى سبيله.. وتؤمن أن العاقبة حتما لهذا الحق.

وأطلب منك أن تؤمن أيضا بأن المجتمع يتطور تطورا يجعل الناس يحكمون على الشخص بحقيقته لا بمظاهره.. وإن مجتمعنا وقد نفض عن رأسه رواسب الاستعمار ويسلك هذا السبيل.. ولكن تطور المجتمع لا يتم بين يوم وليلة.. فطريقه طويل وخطواته قصيرة. والعقبات في الطريق كثيرة ومتعددة. ولكنه سيصل حتما إلى هدفه طال به الزمن أو قصر.

والأمل الكبير يتحقق دائما.. عندما يتشبث أصحاب المبادئ بالحق والصبر والكفاح».

على أن الشرح النظرى للحق لا يقربين الناس معالمه. ولا يرسى على ظهر الأرض دعائمه، فلابد من مثل عملى ينقل الأخلاق والأهداف، والأوامر والنواهى من عالم الخيال إلى عالم الواقع.

وكلمة الإسلام تضم شعارين متساويين: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله».

والشهادة بالرسالة ليست تمجيدا لشخص، أو تخليدا لرأس أسرة وإنما هي في الحقيقة ضميمة تمثل الجانب العلمي في الرسالة، إلى الجانب العملي فيها.

فإذا كان القرآن هداية الله لخلقه، فإن محمدًا - عَلَيْكُ مو التطبيق الحي لما حوته من معان ، والمظهر العملي لما تضمنه من توجيهات ووصايا.

وليس محمدًا عليه وحده الصورة الصادقة لما نزل عليه من وحى ، بل صحابته المخلصون، وتلامذته الصالحون، وخلفاؤه الراشدون، أولئك جميعا شروح جيدة للحق الذى صدعوا به، ودعوا الناس إليه، وحاجة الحياة إلى هذه الشروح تؤكدها تجارب الماضى والحاضر.

ففى عصرنا هذا وضعت مواثيق لحقوق الإنسان، ووضعت قواعد لعلاقات الأمم ومع أن هذه المواثيق والقواعد بلغت الذروة فى الشمول والإحكام، فقد ولدت ميتة؛ لأنها كانت أشبه بأمنية حلوة صاغها أديب يحسن ترصيع الألفاظ. ثم تركها أثرًا جامدًا فى بطون الكتب. أو قل: أثرًا تزرى عليه التطبيقات المضادة، والسياسات الدامية.

وذلك عكس ما سجل التاريخ للنهضة الإسلامية الأولى، فعندما تنظر إلى بدء الإسلام ترى المؤمنين الذين استجابوا لدعوته، قد خلبتهم روعة الحق فى حياة نبيه، قدر ما أعجبهم ذلك فى آيات الكتاب الذى نزل عليه.

بل إن ما عرف به، من شرف نفس، وإدمان عبادة، ونبل جهاد، كان الحادى الأسبق للجماهير أن تقبل عليه، وتعجب به. أليس هو أسوتها الحسنة ؟؟

وما يقال عن تأثر المؤمنين بشخص الرسول عليه يقال كذا عن تأثر الأمم الأخرى بالمجتمع الإسلامي الأول، واستباقها إلى تقليده. فإن ما زخر به هذا المجتمع من أخوة وعدالة ومرحمة، وما صاحبه من انفجارات عقلية أخاذة، جعل منه حركة تقدمية تستهوى أولى النهى حيث كانوا، وتغرى الجماهير بالدخول فيه أفواجا.

وقد ركدت ريح الإسلام من سنين، وتعثرت أمته تعثرا غريبا، حتى ساء الظن بها، ويما لديها إلى حد بعيد.

ونحن قبل غيرنا المسئولون عن هذا الحال. فإن الصيدلية التى تغش أدويتها ، لا تلوم أحدًا إذا انصرف الناس عنها، وأخذوا حذرهم منها!. والمفروض أن الوحى الذى الختص المسلمون به فيه كل ما يريح العالم من علله، ويذهب عنه ألمه .

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

فإذا كانت علاقات المسلمين بغيرهم لا تقوم على هذا الأساس، بل إذا كان المسلمون من عدة قرون يشقون بنظمهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وإذا كانت الدولة التركية التى تولت زمامهم من أربعة قرون لا تعرف العدل مع رعيتها بله غيرهم من الأجانب، فكيف يوقر العالم دينا أول من تمرد عليه أهله؟ وكيف يستورد الناس لأدوائهم النفسية والعامة أشفية لم تبق على نقائها السماوى، بل تحولت في أيدى أصحابها إلى بدع وأهواء، وجهالات وخرافات ؟.

إننى لا ألوم إلا نفسى إذا جهلونا. فليس لنا ما نتحدث به بعد ما طمرنا مواريثنا الجليلة فى التراب. وليس لنا ما نباهى به، إذا استحدث العالم القوانين والأنظمة، واستغنى بها عن شرائع الله، واستغنينا نحن أيضا بها، زهدا فيما معنا، وانسلاخا عما ورثنا.

إننا لم ننصف الإسلام في تصوير حقائقه من الناحية العلمية.

ولم ننصف الإسلام في العمل كأمة تمثله، وتجعل من نفسها القدوة والدليل. ولم ننصف الإسلام في طريق عرضه، وأساليب الدعوة إليه.

وفي هذا البحث علاج للمشكلات التي تتصل بالموضوع من شتى أطرافه.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٨٢ .

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

وكذلك في علوم النبات والحيوان والطبيعة والكيمياء. كما لابد من إلقاء نظرات شاملة أو عابرة على تاريخ العالم وأجناسه ودياناته، ونهضاته القديمة والحديثة، وفتح مجال المقارنة الواعية بين أحوال الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم التي اشتبكت معها في سلم أو حرب.

وهذه المعارف اللازمة قد تسبق الدراسات الدينية الخاصة أو قد تقارنها، وعلى كل حال يجوز أن يشتغل بتعاليم الدين رجل فارغ منها أو تافه الحظ فيها، فإن تصدى رجل للدعوة إلى الله أو لتعليم رسالاته وهو يجهل طبيعة كونه وخلقه، أو هو يكون عنها فكرة مغلوطة أمر لا يليق، وهو قبل أن يسىء إلى الشخص يسىء إلى ما يعلمه، وإلى ما يدعو الناس إليه...!

\* \* \*

والمأخذ الثالث على التعليم الدينى عندنا ضعف الاستيعاب لجملة الحقائق التى جاء بها الإسلام، والغلو فى تقدير الأجزاء المتبلورة التى تتاح معرفتها للبعض مع القصور فى معرفة الأجزاء المكملة الأخرى مع ما يكون لها من خطر وأثر!!

ففقه العبادات ربما لا يتجاوز المسجد وميضاته، والسنة النبوية لا يدرس منها إلا ما يمس الناحية الخاصة، أو أركان الإسلام الخمسة. وأصحاب العاطفة المضطربة أو المستقرة! يهتمون بالتصوف، وجانبه الروحى السلبى، وينكمشون عما عداه. وأغلب المتعلمين في البلاد الإسلامية تنفتح أمامه نافذة معينة إلى هذا الدين فلا يرى إلا مد بصره هو، ثم يحسب ما يرى هو الأول والآخر.

وقد ظل الأزهر - وهو أكبر معهد إسلامى - يطنب فى شرح العبادات الشخصية، ويحسب جهده هذا إحاطة لها شأنها!! فى الوقت الذى ذدل فيه ذهولا معيبا عن التشريعات التجارية والاقتصادية، والسياسية والاجتماعية التى ذخر بها الإسلام، وخاض فيها الأقدمون.

والذى وقع فيه الأزهريون وقع فى مثله خلفاء وتلاميذ الإمام المصلح محمد ابن عبد الوهاب فى نجد والحجاز. بل إن مدارس أخرى فى المشرق والمغرب قد صارت فى الطريق نفسها ومع أن كل فريق شغل نفسه بما لم يشتغل به الآخر. فقد حسب ما عنده اللباب الذى لا يلتفت إلى ما عداه. وتلك هى المأساة.

على أن العالم الإسلامى لم يخل من رجال راسخين، تخطوا هذه السدود التى صنعها ضيق العطن، والتى باعدت للأسف بين أتباع دين واحد! فوجد في مصر

والشام والأفغان والجزائر والحجاز من يتسع عقله و ضميره للتقريب بين تفكير السلف والخلف، وتفكير الفقهاء والمتصوفة، وتفكير العباديين والاجتماعيين، وتفكير الحرفيين والموضوعيين... وهكذا.

إن الفلاحين في بلادنا لا يعرفون الدنيا إلا سهولا خضراء منبسطة ، لا نجود فيها ولا وهاد، وأعراب الجزيرة لا يعرفونها إلا أرجاء من الرمال والجبال، تسودها الوحشة، ويغمرها الجدب. وسكان الجزر تطالع أبصارهم في الصباح والمساء بحارًا لا آخر لها، تسرح فيها الأمواج، وتسبح السفن. وزنوج إفريقيا يحيون وسط غابات متشابكة، وأشعة محرقة، وطفولة في أطوار الحياة.. وكل فريق من هؤلاء يخطئ إن حسب العالم أجمع لا يعدو ما رآه، وعاش في طواياه. ومهما طالت الإلف، واستقر الظن، فإن حقائق العالم التي حجبها القصور يجب أن تستكشف، وأن تعرف، وأن يعترف بها..!!

كذلك الدين ، إن أسوأ ما بلى به معرفة جانب منه ونسيان جانب آخر، ثم تضخيم ما يعرف، وتهوين ما يجهل!! وقد تهون عواقب هذا القصور فى شئون الناس المادية، أما بالنسبة إلى الإسلام: وهو جملة حقائق أحصاها القرآن وبينّنها الرسول عليه مأن الأمريجل ويعظم إذ أن هذه الحقائق قد تشبه مثلا جهاز «الراديو» تكمل بين يديك عدده وصماماته، ثم يتعطل السماع منه لانكسار قطعة فيه لا تساوى بضعة قروش!! أو كالمنضدة التى تتكفأ مكانها، ولا يستقر عليها شيء لقصر فى إحدى قوائمها يمكن علاجه بجهد تافه.

والمجتمع الإسلامي قد يسرى إليه الخلل لمثل هذا النقص. بل إن النفس الإسلامية قد طرأ عليها عوج بالغ – منذ عدة قرون – لعجز الدعاة ومعلمي الدين عن ترتيب معالمه، وتقديم ما يستحق التقديم أو تأخير ما يستحق التأخير، فكانوا كالطبيب الذي اضطرب في عقاقير الدواء، زاد ما ينبغي نقصه، ونقص ما ينبغي زيادته فصار دواؤه داء .

وقد تعلمت من تجاربى فى شتى البيئات الدينية، أن الأذهان الكليلة بطبيعتها يجب نفيها من ميدان التعليم الدينى، فإن ضعف طاقتها يضطرها لأن تقبل بعض الدين وتجهل بعضه الآخر..

كما علمتنى التجارب أيضا أن الأفئدة العليلة يجب نفيها هى الأخرى، فإنها ولو استوعبت الدين كله ستجهل روح الخير في رسالته، وستستغل ما تعرف

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

وإذا كان الفرق على العمر، أو الجزع على الرزق، قد عقل ألوف الألسنة عن كلمة الحق، وضار رسالات الله فلم تأخذ امتدادها في الأرض، فهناك داء آخر فشا بين المشتغلين بالعلم الديني، وجرثومته معروفة بين الناس جميعا على كل حال هو التحاقد والتحاسد..!

وعندى أن أغلب العراقيل التى اعترضت نجاح الأديان، وأغلب الهزائم التى منيت بها ضد الإلحاد والعصيان، يعود إلى هذا الداء.

إن اليهود – وهم كما يقال أصحاب دين – كان يسرهم، ويثلج صدورهم أن يرتد المسلمون عبدة أوثان! لماذا؟

﴿ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقِ ﴾ (١).

وقد كفروا بمحمد أقبح الكفر.. لماذا ؟ لأنه ليس إسرائيليا من جنسهم .

﴿ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ ٢).

وأستطيع أن أحكم وأنا واثق مما أقول أن فساد الأزهر، وعجزه عن اقتياد الأمة يعود إلى هذا الداء، ففى الأزهر بضع مئات من العلماء ذوو دراية وفطنة أخرتهم الضغائن عن مكانتهم الواجبة، وقدمت عليهم من لا يغنى غناءهم، حتى لقد خيل إلى وأنا في الأزهر: أن الكفاية علة كافية للحرمان.

ما حدث فى الأزهر وقعت له نظائر فى بيئات أخرى، ولوَخَامَةِ النتائج التى يجلبها هذا الداء اقتنعت بأن شهوة الزنا فى دم شاب طائش أخف من سؤرة الحسد فى قلب راهب يصف قدميه طول الليل فى محراب.

إن الظن بأن العلم الواسع، والكلام البليغ يكفيان الرجل لكى يعد بهما فحسب عاملا للإسلام ظن غريب، وأن احتراف التعليم فى أى مهنة أو صناعة قد يقبل وقد يكفى، أما التعليم الدينى، فإن احترافه ، لا يعتبر عملا للإسلام حتى يصحبه العمل والخلق، ولذلك يقول الله عز وجل:

﴿ أَتَّا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ ".

هبطت مكانة الإسلام أوائل هذا القرن هبوطا شديدًا بين أهله، ونزلت معها مكانة الرجال المنتسبين إليه، لأن أحوالهم كما رأيت بين التفريط والصدود...

وأريد أن أكون أمينا في وصف الواقع، فعندما كنا طلابا في معهد

(۱) البقرة: ۱۰۹. (۲) البقرة: ۹۰. (۳) البقرة: ٤٤.

«الإسكندرية» الدينى كنا نعانى آلاما شديدة، من جراء الجفوة والوحشة والغلظة التى كان يلقانا بها سكان الإسكندرية دون شفقة!! كان الذين يلبسون العمائم يسيرون على حذر من هجوم مفاجئ أو كلمة ساخرة.

وما ندرى سر ذلك، ألأننا أبناء الفلاحين، أو لأننا نتعلم الدين؟

ولا تحسبن هذه الزراية خاصة بأشخاصنا! فما كانت مكانة الإسلام نفسه فى دنيا السياسة العالمية بأحسن من مكانة ذلك «المجاور» التعس يمشى مغموصا منكمشا فى المدن الآهلة الآمنة .!

وما كان يتوقع للإسلام أفضل من هذا المصير بعد أن رمى الأتراك بالخليفة والخلافة في عرض البحر، وبعد أن كرت القرون على ينابيعه الثقافية فأسنت من طوال ما أهملت.

وبعد أن أصبحت العلوم الإسلامية خليطا من قشور وآراء ومذاهب لا قيمة لها. وبعد أن تطرقت العلل الجسام إلى قدرة العلماء العاطفية والفكرية فانتهت إلى ما صورناه لك آنفا..!

وبدلا من رسم سياسة قويمة لإصلاح التعليم الدينى، أنشئت عدة مدارس لتخريج موظفين أقوياء، يقومون بتدريس اللغة العربية أو القضاء فى المحاكم الشرعية «سابقا» فأسست مدرسة دار العلوم، ومدرسة القضاء الشرعى، كما أسست مدارس المعلمين الأولية.

وقد هرعت إلى هذه المدارس أفواج الطلاب، الذين أنسوا في مستقبلها كرامة العيش وضمان الحياة، والذين كرهوا «الجبة والقفطان والعمامة» وما يلقاه لابسوها من مطاردة وهوان، على أن هذه المدارس لم تحل مشكلة التعليم الديني إلى اليوم، بل لعل بقاءها مع الأزهر، أو بقاء الأزهر معها، لم يزد الأمور إلا تعقيدا. والخلاصة أن هوان التعليم الديني وقلة شأنه ترجع إلى سببين:

۱ - انحلال<sup>(۱)</sup> النظام الإسلامي من عصور متراخية، وانطلاق الحكومات مع دوافع الهوى دون ارتباط جاد بتعاليم الإسلام أو وفاء بين لرسالته.

وذلك مما حرم التعليم كله رعاية السلطات القائمة.

مع الإشارة هنا إلى أن التعليم في تاريخنا الطويل لم ينقسم إلى ديني وآخر

<sup>(</sup>١) أفردنا بابا خاصا بهذا البحث يجيء بعد.

مدنى ، بل كانت الدراسة العامة تمزج بين النوعين، ثم يتشعب المتخصصون فى الدراسات التى يرتضونها لأنفسهم، بعد أن يحصلوا جميعا على أنصبة محترمة من التربية والمعارف الدينية.

٢ - سطوة التيار الغربى الفاتح، وقيامه على خصائص حيوية تتصل بمعاش
الناس ومستقبلهم القريب، واتباعه سياسة ماكرة فى مخاصمة الإسلام وإقصائه
عن الحياة العامة.

وقد بدأ بهذه السياسة مستر «دنلوب» الذى سيطر على وزارة المعارف المصرية، وحذف من برامجها حصص الدين والأخلاق واللغة العربية .

ولا يزال أثر هذه السياسة باقيا في مختلف المدارس والمعاهد مع انقضاء الرجل وذهاب سياسته.

فقد تجرد التعليم المدنى من كل قوامة إسلامية، وعصبية عربية. ثم وكل إلى خريجيه وحدهم إدارة دفة البلاد .

وما حدث في مصر مثل كامل لما حدث في سائر الأقطار التي وقعت في براثن الاستعمار، وهي أقطار الأمة الإسلامية كلها.

وقد نشأ عن ذلك انكماش حقيقى فى دائرة التعليم الدينى، ثم ذبول مادى وأدبى بين رجاله، جعل جمهرتهم الكبرى تتوارى من ذيه ونسبته..!

ولا ندرى – مع الفوضى الهائلة التى تسود الجبهة الإسلامية، والجامع الأزهر – ما يكون عليه مستقبل التعليم الإسلامي، أو ما ينتهى إليه اتصال الحياة الواجبة لهذا الدين ؟ ..

\* \* \*

ثم دخلت أحوال الإسلام فى طور آخر، منذ قامت جماعات وهيئات شتى، ترد إليه ازدهاره الأدبى، وتنفخ فيه روحا جديدا، ومن المألوف فى تاريخ النهضات أن اليقظة العقلية والنفسية تسبق دائما النشاط السياسى والاجتماعى أو أن هذا النشاط الفوار يكون وليد تلك اليقظات المليئة بالحياة..

وقد شرعت الثقافة الإسلامية تربو منذ أعوام قلائل، ودخل ميدانها نفر من الأدباء الكبار، والباحثين الأمناء، كما دخل الميدان معهم أقوام لهم عواطف دينية حسنة، غير أن عدة البحث الموفق تنقصهم..

وقد نشط كذلك عدد من العلماء الأزهريين، وعدد من الدارسين الذين

يضارعونهم من خريجى المعاهد الإسلامية في الأقطار الأخرى وعلى أيدى هؤلاء أمكن نشر التراث الإسلامي في صورة أرقى وأنضر.

إلا أن انتعاش الثقافة الإسلامية البادى فى كثير من المؤلفات الحديثة شىء غير تنظيم التعليم الدينى، وتوزيع برامجه على الصفوف الدنيا والعليا. فهذه المؤلفات محسوبة ضمن الترف الأدبى، أو الكماليات العقلية، يقبل عليها من شاء، وينصرف عنها من شاء.

أما. التعليم الذى نريده فإعداد شامل يهيئ الأمة كلها للسير وفق نظام روحى وعملى رتيب، ويجعل المدن والقرى، والشباب والشيوخ، متجانسين فى سلوكهم العام، ومثلهم العليا.

ولابد من إلقاء نظرة عجلى على الكتابة الإسلامية التي تشيع الآن.

وسنرى أن كثيرًا منها تأثر بأسلوب التفكير الغربى، وحمل طائفة من الأحكام الأجنبية، وأراد أن يفرضها على الإسلام قسرًا.

وسنرى أيضا أن أغلب هؤلاء الكتاب له نصيب محترم من فهم الحياة وحسن الذوق وله بصر بعلل المجتمعات، وقيمة الدين في علاجها. ومع ذلك فعندهم نقص كبير في استيعاب نصوص الكتاب والسنة، ونقص أكبر في معرفة المقاييس الإسلامية، وأصول الفقه الإسلامي.

وقد يستخفى هذا النقص إذا كان الكاتب صاحب عقلية جبارة، كالعقاد، أو ملكة أدبية ممتازة كهيكل والحكيم بيد أن هذا النقص يبدو فى صورة تدعو إلى الضحك عندما يتعرض بعض «الكبراء» لبحوث شرعية أو تقريرات دينية فيخبطون خبط عشواء ويخلطون خلطا منكرا.

هؤلاء الكبراء ربما كانوا ذوى مناصب خطيرة فى الدولة ، وربما كانوا أساتذة لعلوم فى الجامعات ، وباسم أنهم مسلمون ، وأن الإسلام ليست له طائفة خاصة تسمى «رجال الدين» يخوضون فى شئون دينية مهمة و يدلون فيها بأفهام سقيمة ، وآراء لا تساوى فلسا ..

تصور كاتبا لمحام ناشئ يرسل أحكاما فى قضايا يتروى فى دراستها ، و البت فيها مستشارو محكمة النقض و الإبرام .. أيقبل هذا اللغو بأى عذر ؟ ولو عذر حرية الرأى ؟ إن الإسلام ليس له كهان بداهة ... ولكن من قال : إن أى دين ، أو أى مذهب اجتماعى، بل أى مشروع إصلاحى ولو رصف طريق ليس له من يتخصص فى دراسته ، ويعتبر قبل غيره المسئول عنه.

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

في صدره نفس يتردد! وغاية ما يكلف به أن يحسن السيرة في هذه الأرض التي استخلفه الله عليها، وإليك هذه الشواهد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.. عن أبى هريرة قال: كان رجلان من حى في قضاعة أسلما مع رسول الله عَلَيْهُ فاستشهد أحد الرجلين ، وأخر الآخر سنة . قال طلحة بن عبيد الله : فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد ، فتعجبت لذلك . فأصبحت فذكرت ذلك للنبي عَيَالِيَّةٌ فقال : «أليس قد صام بعده رمضان؟ وصلى ستة آلاف ركعة، وكذا وكذا ركعة في هذه السنة ؟؟ فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض» (١٠)..

انظر.. إن المكث في الحياة والبقاء على وجه الدنيا ليسا شرا إنهما رفعا منزلة رحل فوق الشهداء!

إن طول الحياة يمكن أن يكون منبع خير عزيز، وإن الزعم بأن الحياة شر، وأن مغادرتها أفضل من معالجتها ليس إلا هراء مقطوع الصلة بالإسلام.

وقد روى هذا المعنى عن عامر بن سعد بن أبى وقاص قال: سمعت سعداً وناسا من أصحاب رسول الله عليه عليه يعولون: كان رجلان أخوان في عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفى الذي هو أفضلهما، ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة ثم توفي فرئي في منزلة أعلى فذكر ذلك لرسول الله عَلَيْكُ فقال:

«ألم يكن يصلى؟ قالوا: بلى يا رسول الله وكان لا بأس به. فقال رسول الله: ما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقى من درنه ؟إنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته . . ?».''.

أوعيت الدلالة المشرقة خلال هذا التوجيه ؟

إن الحياة فرصة ينبغي انتهازها! والبقاء فيها وسيلة لمزيد من الطهر والتكمل. وكل لحظة يقضيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا يمكن أن يصنع فيها شيئا ما، فلا يجوز التجهم لها، ولا القعود عنها ولا العجز عن أسبابها، ولا الانصراف عن أبوابها . .

وجود المرء على ظهر الأرض ليس سوءًا في ذاته يتمنى معه الموت، بل هو أمُّد كلما طال طالت معه مجالات العمل، ومراحل السباق، والتنافس إلى أرفع الدرجات. قال رسول الله عليه عليه :

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد. (٢) رواه ابن خزيمة.

«ألا أنبئكم بخياركم ؟ فقالوا: نعم! قال: خياركم أطولكم أعمارا ، وأحسنكم أعمالاً »(۱) وفى رواية: أن رجلا قال: يا رسول الله.. أى الناس خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله. قال: فأى الناس شر ؟ قال: من طال عمره وساء عمله» (۱).

إن التماوت قبل الموت هرب وضيع من وظيفة المرء فى الوجود ، ونكول عن حمل تكاليف الحياة، وجهالة بأسرار الحكمة العليا، و هذا التماوت لا يمكن أن يكون دينا ، إذ الدين حركة إصلاح للحياة إذا شردت ، وتوجيه لقواها الدائبة كى تعرف ربها وتتقيه.

وقد تسربت إلينا جراثيم هذا التماوت مع بعض الفلسفات الانسحابية التى ولدتها أفكار المتشائمين، ومشاعر المنهزمين، ثم انتشر هذا الوياء مع انتشار التصوف فى الأمة الإسلامية، ومع فساد قواعد الحكم، ومناهج التربية، خلال القرون الأخيرة. فكانت عقباه أن عاش جمهور المسلمين فوق أرض ما يحسنون استغلالها، وتحت سماء ما يرمقون آفاقها، وفى كون ما تعنيهم أسراره ولا تبهرهم أنواره.

عاشوا فى ظلمات هذا الانطواء النفسانى المشلول، يزينه لهم قراء ليس لهم فقه، وقصاص ليس لهم وعى، يختبئون وراء نصوص محرفة، وأحاديث مشوهة، ثم يحدون الركب الإسلامى التائه حداء البوم والغربان.

إن التعبير الشائع في بلادنا – نحن المصريين – إذا أراد امرو الاستحمام أن يقول: أغسل جثتى !!! هذا البدن الذي تحمله جثة؟ وتطهيره في حمام منعش هو إفاضة الماء على هذه الجثة! وماذا بعد أن يغسل إنسان جثته إلا أن يلبس أكفانه؟ ويستقبل حياة داكنة، ولا عزيمة فيها ولا رجاء، ولا إقبال عليها ولا نشاط؟

ومتى يحدث ذلك؟ بعد أن تطورت الحياة. وارتقت معارفها، واستكشفت أسرارها، وأخذت مصاريع الكون تتفتح نافذة إثر أخرى، وتخلل الضوء المنساب شتى الأرجاء!!، إن هذا التماوت قوض أركان المسلمين دينا ودنيا، وعليهم إذا طلبوا وجه الله، وطلبوا عاجل أمرهم معا، أن يصححوا موقفهم، وأن يصوبوا نظرتهم إلى الدنيا، وألا يلبسوا الحق بالباطل، فيفهموا أن التمكن في الأرض، والإمساك بزمامها بعض الاشتهاء الحرام، أو بعض الخروج من سنن الإيمان...!!!

<sup>(</sup>۱) رواه این حبان . (۲) رواه الترمذي.

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

وقد وعى أصحاب الطبائع المستقيمة هذا الإذن السمح، وشرعوا ينتفعون به فيما بين أيديهم وما خلفهم، وما زالت دائرة نشاطهم تنداح حتى وسعت أرجاء الملكوت على حين وقف المسلمون في أماكنهم كجيران السدين الذين شرح القرآن أحوالهم مع السائح اللبيب فقال:

﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدِّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلا ﴾ (١٠.

وذلك العجز الذى شل تصرف المسلمين فى شئون الدنيا يرجع إلى الأفكار المعلولة التى أشاعها التصوف بينهم.

والآن لنحتكم إلى الإحصاء والمقارنة لنرى ما انتهى إليه أمرنا وأمر الناس.. يقول الله عز وجل ممتنا على عباده جميعا:

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون﴾ " . . . فلنتساءل : كم عدد السفن التي تمخر البحار وتشق عباب المحيطات الشاسعة؟ إنها ألوف في كل ألف سفينة منها واحدة فحسب تنتسب للمسلمين . . . !

وأحسبنى مبالغا فى هذه النسبة !!! إن أحواض بناء السفن، وإصلاحها، ومعاهد قيادتها، والإبحار بها ليست معروفة لدينا ، لأن شئون الدنيا لا تعنينا. . .! ويقول الله عز وجل :

﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأُسَّ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴿ " اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴾ " اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ

فلنسأل أنفسنا: كم صنعنا من آلات الصديد في كل ألف آلة تستخدم في السلم أو الحرب؟ إنها النسبة الهزيلة نفسها!! نسبة الواحد في الألف. كأن هذه الآيات موجهة إلى الروس والأمريكان وحدهم! وكأننا- معشر العرب- الأشاوس- لا صلة لنا بها!

وانظر إلى الزراعة – وهى حرفة الشعوب المتأخرة – إن هناك مساحات هائلة في بلاد الإسلام لا تزال غفلا بكرا ما نقصت بركة الله ذرة فيها، ولكنها تفتقر إلى الأيدى العاملة لتجود بالخير وترسله غدقا.

وأين الأيدى العاملة بين أقوام مسخوا دينهم ليعيشوا في ظله كسالي قاصرين؟ وتستطيع أن تتساءل مرة أخرى لمن نزلت هذه الآيات:

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ نُسِيمُونَ ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ

<sup>(</sup>۱) الكهف: ۹۳ (۲) الجاثية: ۱۲. (۳) الحديد: ۲۵.

وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَغْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون \* وَسَحْرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالنَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَحَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُون \* وَمَا ذَرَأَ لَلَيْلَ وَالنَّهُ الْوَانَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمِ يَذَكُرُونَ ﴾ (١) .

ويبدو أن التفكر والتذكر ليسا من أنصبتنا في هذه الحياة، والغريب أن أغزر المحاصيل وأنضرها ليس من صنع أيدينا.

وقد رأيت بعينى كيف وفدت الشركات الأجنبية إلى الأرض الموات في شمال الدلتا، وأخذت تحييها، ثم تبيعها بأقساط ربوية للفلاحين المسلمين!!!

حتى البقر والضأن والطيور، ما يربى منها فى الخارج أدر لبنا وأرقى صوفا وأضخم بيضا من الأنواع المماثلة لها فى بلادنا ولذلك تستجلب إلينا لتحسين ثروتنا من الأنعام والدواجن!!

ترى هل انتقلت عدوى الزهد فى أوطاننا من الإنسان إلى الحيوان، فهزلت هى الأخرى كما هزل مقتنوها؟؟

وهل وعيت قصة البترول في البلاد الإسلامية؟

إن هذه المادة أضحت روح المدنية الآلية التى تسود العالم اليوم، وإلى أن يُخترع وقود آخر لابد من نهر دافق بالبترول، يروى الألوف المؤلفة من الآلات التى لا تنقطع ضجتها ليلا أو نهارا في سائر أنحاء الدنيا.

وبلاد الإسلام تنتج ما يقارب النصف من هذه المادة ولكن الواقع المرينطق بأن الذين اكتشفوها عندنا واستخرجوها بجهدهم، وركبوا الآلات التى تقوم بتنقيتها وتهيئتها، ثم حملوها بسفنهم وتاجروا فيها بأموالهم هم الأجانب!!

لقد كانت فى أيدى المسلمين كقطع الماس فى يد صبى من الأرياف، ضحك عليه محتال ماهر. فأخذها منه، وعوضه عنها قطعة من الحلوى!!

والبترول الآن يستنزف من أرضنا بنهم رائع، والثمن الذى يقدره المشترون أى المستخرجون (!) بعضه أرصدة فى مصارف إنجلترا، وبعضه الآخر يضيع فى استيراد أدوات الترف، وهذا وذلك لحساب بعض الأشخاص أو الأسر..

وقد تغلغلت جذور هذه الخيبة العامة في أساليب معالجة المسلمين لما يوكل

<sup>(</sup>۱) النحل: (۱۰ ـ ۱۳) .

إليهم من أعمال، أو لما توارثوا الاشتغال به من مهن وحرف، فهم يقبلون عليها بقلة اكتراث وسوء تقدير، ومن ثم تخرج من بين أيديهم رديئة لا تصل البتة إلى مرتبة الإحسان الذي كتبه الله على كل شيء.

ثم يجىء دور التجارة ، وحديث الأرقام فيها يغنى عن تطويل المقال، والمعروف أن «ألوف الملايين» يملكها ويديرها الأجانب في بلادنا.

أما التجار الوطنيون فهم يملكون حظوظا قليلة من المال ونطاق نشاطهم يخضع فى أغلب الأحيان لنفوذ هؤلاء الأجانب الذين يحتكرون أسواق الجملة، ويفرضون مشيئتهم على تقدير الأسعار والأرباح!!

\* \* \*

أتدرى معنى تقلص الإسلام من الميدان الاقتصادى، وانفراد الآخرين بالسلطان الواسع فيه؟ إن معنى ذلك هوان رسالته، وبوار دعوته، ثم تقلص رقعته المعنوية والمادية معا، واستحالته إلى أنقاض لا يسمح لها بالبقاء إلا ريثما يتم التخلص منها، ويمهد لغيرها.

إن النجاح الاقتصادي بعيد المدى في الحكم على الأشخاص والأشياء.

ولأذكر فى هذا المجال كلمة فيلسوف الشيوعية الأكبر «كارل ماركس»: «إن اليهودى الذى لا يحسب له حساب فى فيينا هو الذى يقرر بقوته المالية مصير النمسا كلها!! واليهودى الذى يكون فى أصغر الولايات الألمانية محروما من الحقوق، هو الذى يقرر مصير «أوربا» بأجمعها!

ولم ذلك؟ لأن اليهود في الغرب يملكون تقريبا نصف رءوس الأموال العاملة فيه.. وسيطرة رءوس الأموال على الحكم لها قصص تروى في الشرق والغرب، قصص بها الحقيقة الأسيفة لا الخيال الشرود.

وإنى إذ أسطر هذه الأحرف، أستمع محزونا إلى تصريحات رئيس الولايات المتحدة، وهو يضع مشروعه لسد الفراغ في الشرق الأوسط، أي الشرق العربي الإسلامي!.

ما هذا الفراغ المزعوم؟ فراغ المنطقة بعد ما تزلزل فيها النفوذ الاستعمارى، وشارف الموت!!

إنها لا يجوز أن تترك خالية! أى لا يجوز تركها لأصحابها!! لابد أن تكون في حضانة قوة خارجية أخرى!!

كاليتيم المحجور عليه إن ذهب وصى لئيم جاء بعده وصى لئيم.

وإن مع إحساسى بوضاعة المؤامرات الدولية التى تحاك ضدنا هنا وهناك، أعرف أن ضعف أخذنا لأنفسنا من هذه الحياة الدنيا هو سر طماعية الأقوياء فينا، وتحلب ريقهم على ما بأرضنا من خيرات وكنوز!!.

ولذلك فإن الأفكار السقيمة التي خلفها التصوف في الأجيال المتأخرة أفسدت نظرة المسلمين إلى الحياة الإنسانية، كما رسم خطوطها القرآن – وأفسدت كذلك عمل المسلمين بدينهم، وعملهم لدينهم.

فإن من المستحيل أن يقوم دين على غير مهاد من الحياة المكينة ،كما يستحيل أن يسير قطار على غير قضبان..!

\* \* \*

هذه الأفكار جاشت بها نفوس اليائسين والمصابين والمدحورين، فهى أفكار خرجت من الأرض ولم تنزل من السماء.

وليتها فلسفة تفاول وإقدام، إذن لهان شرها!! لكنها فلسفة نكوص وعجز جعلت أهل الدين يسيئون امتلاك الحياة وتسخيرها لله، فاستداروا يطعنون في الحياة ويلطخون وجهها بالأوحال.

ولقد اضطر الصوفية ـ تحت إحراج التعاليم الإسلامية الواضحة بشأن المال والدنيا ـ إلى أن يومئوا إلى الحقيقة من بعيد، وأن يعترفوا بأن الادخار، والاستغناء، وامتلاك الدنيا ليست مأخذا على الإيمان مادام ذلك كله مقترنا بنية طيبة ، وهذا تعبير أمكن اعتصار بعض الحق منه على كره من أصحابه.

وقد نقل الدكتور زكى مبارك أعدل الآراء المتعلقة بالدنيا عند أئمة الصوفية فانظر إلى ما نقله عن ابن عطاء الله السكندرى.

قال: وابن عطاء الله لا ينكر الادخار في جميع الأحوال، وإنما ينكر ما يقع منه بخلا واستكثارا، ومباهاة وافتخارًا، وهو يقبل ادخار المقتصدين وهم الذين لم يدخروا استكثارا ولا مباهاة ولا افتخار، وإنما علموا من نفوسهم الاضطراب عند الفقر، فعلموا أنهم إن لم يدخروا تشوش عليهم إيمانهم، وتزلزل إيقائهم، فادخروا لضعفهم عن حال المتوكلين وعلما منهم بعجزهم عن مقام اليقين.

وهداك طبقة شالته: هم السابقون، وادخارهم ليس لأنفسهم، ولكنه ادخار

أمانة، فإن أمسكوا الدنيا أمسكوها بحق، وإن بذلوها بذلوها بحق، وليس الممسك لها بحق بدون الباذل لها بحق .

ثم قال الدكتور بعد أن سرد رأى الغزالى فى المال وهو يدور فى النطاق السابق—: أردنا أن ننطق الصوفية بالدعوة إلى المال والادخار، والحق أنهم غرباء فى هذا الميدان، فالتصوف الإسلامى هو فى حقيقته ظل من ظلال المسيحية، هو هرب مطلق من الدنيا ومن الجاه ومن المال.

ولا يدعو إلى الغنى إلا طبقة ضئيلة من الصوفية، ومن أجل هذا كان خطرهم شديدا على الأخلاق..

الصوفية جنوا على المسلمين أبشع جناية حين حببوا إليهم الزهد، وبغضوا إليهم المال.

الصوفية هم الذين جعلوا المسلمين آخر الشعوب ، وهم الذين قضوا عليهم بالاستعباد، وهم الذين أوردوهم موارد الذل والضيم والهوان .

إن أول صوفى تعمق فى البحث عن عيوب النفس، وآفات الأعمال، وأغوار العبادات هو الحارث المحاسبى، وهذا الرجل – الذى كان قدوة لجميع الصوفية – كان من أعداء المال، ولم تكن عداوته للمال عداوة هينة لأنه ضرب على الوتر الحساس حين ذكر المسلمين بفقر الرسول، وهو يتخذ من فقر النبى - صلى الله عليه وسلم - حجة على شر الغنى، وأضراره بخير الدنيا والدين..

وكان الحارث المحاسبى رجلا قوى المنطق، زلق اللسان، وكان من أهل البصر بمكامن الضعف فى النفوس، وقد مكنت له مواهبه الأدبية والذوقية من نواصى الناس، فاندفع يذم المال ذما بليغا، لم يصل إلى سمع ولا قلب إلا حول صاحبه إلى زاهد أوّاب..

ثم قال: كان المحاسبي رجلا مسيحي النزعة، يرى العلماء كالمنخل، يخرج منه الدقيق الطيب، وتبقى فيه النخالة، ويرى الحكمة تخرج من أفواههم، ويبقى الغل في صدورهم، و يراهم أفسدوا آخرتهم بصلاح دنياهم.

والحق أن الصوفية اختلط عليهم الأمر حين أحبوا التشبه بالأنبياء.

فالمسيح تصوف لأنه رأى حب الدنيا يعصف باليهود .

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ﴾ (١) .

فكيف ترد هؤلاء إلى الجادة؟ وكيف تقفهم مكرهين أمام الحق الذى ينكرون؟. لابد من كلمة تصور لهم فى قوة وإزعاج أن الدنيا التي يبالغون فى فهمها، ويحتبسون فى إطارها ليست شيئا مذكورا إلى جانب الآخرة التى لابد من استقبالها، ومواجهة نعيمها، أو مكابدة أهوالها.

إن الدابة الجامحة تحتاج إلى سوط لتعتدل وتلين، وكلما اشتد جماحها اشتد الهاب ظهرها بالسياط، وليس ذلك لإبطال حركتها، وإفقادها الحياة، بل لإلزامها السير المعقول، السير الذي يحقق النفع بها، وينجيها هي نفسها من العطوب.

والإسلام لا يذم الحياة أبدًا ليخلق أجيالاً تعيش عميانًا في أنوارها، جهالاً أمام أسرارها، بل يذمها ليضمن حدود الاعتدال، وليحجز الغرائز الطافحة بالأثرة والبغي عن إفساد الأرض بأثرتها وبغيها..

لذلك يقول:

﴿ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ \* وَلاَ تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِين \* الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُون ﴾ " . فمنع الفساد و إقرار الصلاح، هما غاية الدين، وعلى ضوء هذا الكلام نفهم قوله تعالى :

﴿ اغْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاحُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالَ وَالأَوْلاَدِ كَمَثَلِ عَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُونِ ﴾ ".

هذه الآية وأمثالها، لإعادة التوازن إلى الحياة الإنسانية، عندما تختل بأثقال الهوى. وضمان هذا التوازن يشبه في علم الطبيعة «قانون الروافع» الذي يقول: إن القوة في ذراعها، تساوى المقاومة في ذراعها.

وعمل الدين في الحياة يستهدف هذه المساواة.

فنحن نحدث عن جمال الصفح رجلا بادى القسوة، حريصا على إدراك الثأر. ونحدث عن جمال العطاء رجلا واسع الغنى، شديدا فى حب المال.

ونحدث عن انقضاء الدنيا رجلا به إلى الدنيا شبق سد على روحه منافذ اليقين، وفوت عليه فرص الاستعداد للقاء الله... وهكذا .

(۱) النحل: ۲۸. (۲) الشعراء: (۱۵۰ ـ ۱۵۰). (۳) الحديد: ۲۰.

ولو وجهت هذه الأحاديث إلى أضداد أولئك الأشخاص لكان كلامك كله عبثا في عبث..!!

وجهلة القصاص والوعاظ يحملون تبعة تضليل الأجيال المتأخرة في بلاد الإسلام، وصرفها عن الانتفاع بالدنيا، وعن دعم الإسلام بها بسبب تحريفهم الكلم عن مواضعه...!!!

\* \* \*

على أن شرح الموضوع يحتاج إلى نقلة أخرى فإن الإسلام ينظر إليه نظرة أرحب مما تطيق الأفهام الضيقة!.

إن شئون الدنيا، وجميع الأعمال العادية تنسلخ من عنوانها وحقيقتها، وتتحول إلى شيء آخر بين يدى الإنسان الراقى، الإنسان الذى يضفى عليها روحا من مثله العليا، وغاياته النبيلة.

إنها تتحول إلى دين ما نفث فيها الإنسان المؤمن من فيض إيمانه ووجهها إلى الله بحسن إخلاصه.

هل يطلب المؤمن من عباداته الثواب، ورضوان الله ؟

وهل يصوم ويصلى ابتغاء ذلك ؟

إنه يستطيع أن يحصل على هذا الثواب، إذا باشر الأعمال الدنيوية كلها بنية صالحة، وغرض شريف!!

ما يظن الناس فى الزراعة؟ يظنونها عملا عمرانيا بحتًا لكن الإسلام يرتفع بها إلى مرتبة أسنى، ما دام الغرس والحصاد يكفلان مصالح العباد، ويضمنان شبع العانى والمحتاج.

إن فلاحة الأرض – والحالة هذه – إيمان وجهاد، وصلاة وزكاة! وقد جهل بعض الناس هذا المعنى، واستنكر – لقصوره – أن يشتغل كبار الرجال بالزراعة. فقد روى أحمد بن حنبل عن أبى الدرداء: أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق، فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله؟ قال: لا تعجل على.. سمعت رسول الله على قول: «من غرس غرسا لم يأكل منه آدمى ولا خلق من خلق الله، الا كان له به صدقة».

وقال رسول الله ﷺ: «ما من مسلم يغرس غرسا، إلا كان ما أكل منه صدقة وما سرق منه له صدقة!! ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة، إلى يوم القيامة».

وفى رواية: « فلا يغرس المسلم غرسا، فيأكل منه إنسان، ولا دابة، ولا طير، إلا كان له صدقة، إلى يوم القيامة »(١).

وانظر إلى جملة من أعمال البريذكر النبى عَلَيْ أَن أجرها خالد، وأن ثوابها مستمر، بعد أن ينتقل المرء من الحياة إلى الموت.

«سبع یجیری للعبد أجرهین وهیو فی قبره بعد موته، من علم علما أو كری نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنی مسجدا، أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته»(۲).

إن هذه الأعمال مختلفة المظهر والجهد، وبعضها يمكن عده من محض الأعمال الدنيوية، بيد أن شرف الغرض سلكها جميعا في نظام واحد، ومثوبة سواء . .

\* \* \*

وقد تكون الزراعة نافلة فى بعض الظروف، لكن إذا ارتبطت بها أقوات الجماهير، وميرة الجيوش، فهى فريضة من الفرائض، يعتبر التقصير فيها وترك الآفات تعدو عليها، خيانة لله ورسوله . .

و كذلك التجارة.. إن العمل فيها دين، وكذلك توجيهها لخدمة الاقتصاد الإسلامي وحسبك أن رسول الله عليها يقول:

«التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء» (٣).

وأن الله يعذر الكادحين في ميدانها، ويعفيهم من قيام الليل كما يعفى الفرسان الذين يقاتلون سحابة النهار، أليس كلا الفريقين في جهاد شاق؟

﴿ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَيَكُونُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَيكُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (١) .

ومثل الزراعة والتجارة ، كل حرفة يتكسب بها المسلم، ويقيم عليها حياته، وفي الحديث: سئل رسول الله عَلَيْ أي الكسب أفضل؟ فقال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور» (٥).

(٤) المزمل: ۲۰ . (٥) رواه المنذرى .

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى، ومسلم. (۲) رواه المنذرى . (۳) رواه الترمذى.

وقال رسول الله ﷺ: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبى الله داوود، كان يأكل من عمل يده» (١٠).

وداوود عليه الصلاة والسلام كان يحترف صناعة الحديد، وهي صناعة أفشل الناس فيها \_ في هذا العصر \_ عباد الله المسلمون، لأن حرف الأنبياء لا تليق بمكانتهم!!

ولو أنك قلت لأحدهم: إن أباك كان حدادا، أو كان راعى غنم، لعلت وجهه صفرة الخزى!! يحسب ذلك طعنا فى نسبه العريق! فهل هذا فقه فى الإسلام، أو فهم للحياة؟؟ إن اكتساب المال من هذه المصادر المعروفة للناس يجب أن نقدره قدره وهو بحسب الأحوال التى تعرض له، قد تكون فريضة مع الفرائض الموقوتة، أو نافلة مع النوافل المستحبة.

والمهم أن نعلم أن تغبير القدمين في أرجاء الحياة، كصف القدمين في محاريب العبادة، كلاهما دين قويم، صراط مستقيم.

ويحتاج الأمر بعد ذلك إلى أن يعرف المسلم كيف ينظم عباداته، ويرتب قرباته، فإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة.

ولو إن رجلا سهر ليله فى تسبيح الله وتحميده ، ثم أصبح ففتح متجره شاحبا كسولا، ثم جره الإعياء إلى أن يهمل عرض سلعه، وتنظيف بضاعته، وترقية موارده، وتنمية ثروته، لكان بذلك الاضطراب عاصيا لله.

فإن تأخره فى هذا المضمار – لانشغاله بنافلة – سيتيح لأعداء الإسلام أن يحتازوا الأموال الوفيرة، وأن يسيطروا على الأسواق، وأن يكونوا فى وضع يمكنهم من توجيه أقسى الضربات للإسلام وأهله وهى ضربات قد تنتهى بإجاعتهم وإضاعتهم. وعلتها الأولى لوثة نفر من الناس فى فهم الدين والدنيا.

إن إدارة المصانع والمتاجر وسائر الشئون العادية فرائض قد تستغرق من الزمن أكبر مما تستغرقه الصلوات الموقوتة، ولا غرو فإن الحياة لله ليس لها زمن مخصوص والجهاد له قد يكون موصول الآماد في أكثر من ميدان..!

هذا وقد كتب الأستاذ «البهى الخولى» كلمات حسنة في هذا المعنى:

إننا نفيق اليوم من غفلة الماضى لنفتح عيوننا وعقولنا على واقع مروع

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري .

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبُّكُمْ تُرْجَعُون ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

والنكوص. وفى كل مقارنة تقع بين أحوالنا وبين أفجر أمم الأرض تتبين هذه الحقيقة البسيطة: ظلمنا للإسلام، وظلمنا لأنفسنا.

\* \* \*

قرأت مقالا عن العلم والثروة، قارن فيه الكاتب بين مصر وفرنسا في هذا المضمار، وأحب أن أنقل هنا هذه الفقرات ...

«فى مصر أغنياء كثيرون، ولكنهم أشد بؤسا من الفقراء المعوزين، لاينتفعون بثروتهم أحياء، ولا ينتفع الناس بثروتهم بعد موتهم، هم لا يملكون الثروة، وإنما يحملونها على ظهورهم لينقلوها من جيل إلى جيل، يحملون الثروة عن آبائهم، لينقلوها إلى أبنائهم ليعبروا بها النهر، وكثيرا ما تنوء بهم هذه الثروة فتغرق ويغرقون معها، ولا يظفر أبناؤهم منها إلا بالتعس! والبؤس، وسوء الحال».

وفى أوربا أغنياء، ولكنهم أبعد الناس عن الفقر، وأدناهم إلى الغنى الحق؛ لأنهم يملكون الثروة، ويحسنون التصرف فيها، ولا يشترون بها الطعام والشراب و اللباس فحسب، وإنما يشترون بها الحب والعطف والإجلال وحسن الأحدوثة فى الحياة وبعد الموت، ليسوا أنعاما ينقلون الثروة من جيل إلى جيل، وإنما هم ناس يملكون الثروة ويثمرونها، فيفيدون ويستفيدون.

ليسوا عبيدا للمادة، وإنما هم سادتها، يملكونها ويسخرونها لحياة الإنسان والترفيه عنه..

أقرأ فى صحيفة « الطان» أن رجلا أهدى إلى جامعة باريس عشرة «ملايين» لإنشاء حي خاص يسكنه الطلبة الذين يدرسون فى هذه الجامعة، بحيث يتاح لهؤلاء الطلبة أن يعيشوا فى منازل صحية، يجدون فيها ما يمكنهم من الدرس النافع بين ضروب الراحة والنعيم!

وأقرأ أيضا أن امرأة أوصت بثروتها كلها لجامعة باريس، وثروتها تكاد تبلغ خمسة عشر مليونا، وأن هذه المرأة – قبل أن تموت – أهدت إلى كثير من الجامعات مقادير مختلفة من المال، وأنها أهدت مرة إلى جامعة باريس مقدارا من المال تنفقه في طبع الرسائل التي يقدمها الطلبة الفقراء لنيل الدكتوراه.

هذا في فرنسا .

أما في مصر، فالثروة كثيرة ضخمة تنوء بالأغنياء، ولسنا نستطيع أن نذكر فقر العلم، أو حاجته إلى المعونة، لأناً لا نستطيع أن نذكر العلم في مصر.

فليس لمصر علم. وإنما هي في علمها كُلُّ على أوربا و أمريكا تستعير منهما كل شيء، وهي لا تحسن الاستعارة، ولا تستطيع أن تستعير منهما ما هي في حاجة إليه، أو جزءا موفورا مما هي في حاجة إليه، لأنها لا تجد من المال ما يمكنها أن تستعير هذا المقدار العلمي الذي هي محتاجة إليه لتعيش.

أما إذا احتاجت إلى السيارات والدراجات والحلى، وفاخر اللباس، وبديع الأداة والآنية – فما أكثر المال وما أيسر البذل! هنا تظهر ثروة الأغنياء ويظهر سخاؤهم، فتكثر في مصر هذه الأدوات المختلفة التي يفيد قليلها، ويضر كثيرها.

نعم.. نحن أغنياء أجواد إذا احتجنا إلى متاع الدنيا، فأما إذا احتجنا إلى غذاء العقل و القلب، ففقرنا لا يعدله فقر.

هناك علوم مزدهرة فى أوربا وأمريكا نحن لا نسمع بها فى مصر، إما لأننا لا نحاول أن نسمع بها، وإما لأننا نضع أصابعنا فى آذاننا، حتى لا نسمع بها، فنحتاج إلى أن ننفق المال فى جلبها إلى بلادنا.

ولكنى واثق بأن لونا من ألوان البدع فى الحلى أو الملابس أو السيارات أو الأزرار لا يكاد يظهر فى باريس أو نيويورك حتى نسمع به! ونرغب فيه، ونتهالك عليه.

والنتيجة أننا في حياتنا الظاهرة كأرقى الشعوب مدنية وحضارة، وربما كنا أفخر لباسا وزينة من أغنياء باريس ونيويورك ولندن.

فإذا رآنا الأوربى خيل إليه أننا مثله نلبس كما يلبس، بل خيرا مما يلبس، ونزدان كما يزدان، بل خيرا مما يزدان، ونتصرف فى فنون الحياة المادية، كما يتصرف، بل خيرا مما يتصرف— يحسبنا مثله إذا رآنا، ولكنه لا يكاد يمتحننا ويخبرنا، حتى يشعر بأن وراء هذه الزينة، وهذه المظاهر: الفناء، أو شيئا يشبه الفناء.

وماذا تريد من قوم يجلبون من أوربا كل ما ييسر عليهم الحياة المادية ويمكنهم من الاستمتاع بلذاتها المادية، فإذا ذكر العلم والأدب والفن، هزوا الرءوس والأكتاف، بل هم يفعلون شرا من هذا.

فالعلم فى بلادهم، ولكنهم يعمون أو يتعامون عنه، لا يرونه ولا يشعرون به ويحبه الأوربيون والأمريكيون على بعد الشقة فيسعون إليه، ويحملونه إلى بلادهم، حتى إذا نبه منا نابه، فأحس كما يحس الناس، وأشتاق إلى ما يشتاق

إليه الناس، وأراد أن يكون مصريا يعرف مصر،كما يعرف الفرنسي فرنسا- اضطر إلى أن يبحث عن مصر في باريس، أو لندن، أو برلين.

يا للخزى بل قد يحتاج إلى أن يبحث عن مصر في أثينا!! .. أهـ.

\* \* \*

هذه هي الدنيا التي يذمها الإسلام، دنيا الغفلة والبلادة، والذهول عن الواجبات، والجرى وراء الشهوات!

الدنيا التي تشغل عن الله، وتلهى عن الآخرة.

الدنيا التى يركن إليها الجبناء، فلا يقولون كلمة حق، خوفا على ضياعها، أو نقصانها!

الدنيا التى يتعلق بها البخلاء، فلا ينهضون إلى بذل معروف، استكثارا من متاعها، والتصاقا بدناياها!

الدنيا التى يتعشقها طلاب الظهور، فيربطون سلوكهم بما يلقون فيها من تكريم، ولو كان على حساب الحق!

الدنيا التى ينحصر القاصرون فى مآربها ومطالبها، كما ينحصر الجنين فى ظلمات الرحم ،أو ينحصر الفرخ فى قشر البيضة!

الدنيا التى شاء الله أن تكون ملكا لنا، فجاء صغار الهمم وأبوا إلا أن يكونوا ملكا لها! هذه الدنيا التى يقول الله فى أصحابها:

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُون ۗ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْحَسُونَ \* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ (١).

والغريب أن المسلمين في الأعصار الأخيرة جهلوا الدنيا بمعناها الصحيح الأول وأقبلوا عليها بالمعنى الثاني، المعنى الذي حقره دينهم وحذره أولو النهى من كل جنس فكانت النتيجة المحتومة: أن سقطت بلادهم بقضها وقضيضها في يد من لا يخاف الله ولا يرحمهم.

ونحن فى نصحنا للمسلمين نرغبهم فى طلب الدنيا الصحيحة، ونرهبهم من طلب الدنيا السقيمة لأن مرض المسلمين مزدوج يحتاج إلى بصر دقيق بمواطن العلة ووسائل حسمها.

وعندما تآمرت الصهيونية والصليبية على احتلال غزة وسيناء و بورسعيد\*



<sup>(</sup>۱) هود: (۱، ۱۲). + العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦.

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

إن الإحساس الصادق بخطورة المعارك التى نخوضها يتنافى مع هذا الهزل السمج. وإن الإسلام ليزجر الرجال والنساء عن هذه الميوعة فى عهود السلام فكيف بأيام القتال!

لقد كان رسول الله عَلَيْتُ يرقع ثوبه و يخصف نعله.

وعن شداد بن الهادى ـ من الصحابة: «رأيت عثمان بن عفان يخطب الجمعة وعليه إزار عدنى غليظ ثمنه أربعة دراهم أو خمسة »(۱).

وروى عن رسول الله ﷺ: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارًا» (٢).

أيها المسلمون..

إن الاستعمار لكى يفسد الأمم التى خضعت له، يغريها بفنون الكماليات، وأنواع المظاهر الجوفاء، ليتوصل بذلك إلى نتيجتين هائلتين:

أولاهما: الاستيلاء على مال الأمة، وزلزلة اقتصادها. فهو يشترى منها السلع والمعادن والبترول بثمن يدفعه باليمين، ويسترده باليسار، ويسترده مقابل هذه الكماليات التافهة التى يخدعنا بها، وتلك خسارة مادية فادحة.

أما النتيجة الأخرى: فهى إضعاف معنويات الشعوب، وتعليق هممها بالدنيا وما فيها: من مآكل وملابس ومباهج.

وويل للشعوب التى تتنافس فى هذه المجالات، وتضيع مثلها. وقضاياها الكبرى، فى زحام من المتع والشهوات.

أيها المسلمون . .

إن من نعم الله الكبرى أن وقعت الحرب بينا وبين الاستعمار، فتلك فرصة يجب انتهازها للخلاص من عاره، و الفكاك من آصاره، وتصفية ما يؤود نهضتنا ويعوق ثورتنا.

فلنترك تقاليد الراحة و الرخاوة، ولنستعد لجهاد نسترخص فيه المهج ، وتبتذل فيه النفائس.

قال رسول الله ﷺ يصف عشاق الليونة والرخاوة والمظاهر الجوفاء: «تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعسس عبد القطيفة، تعسس عبد الخميصة، (۱) رواه الطبراني. (۲) رواه ابن ماجة.

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

## الانفصال التاريخي بين العلم والحكم

لا وجه للمقارنة أبدًا بين رسالة الإسلام فى العالم، وبين المنزلة السحيقة التى وصل إليها المسلمون فى هذا العالم. ولست أعرف خيانة صنعها الناس أسوأ من الخيانة التى اجترحها المسلمون مع دينهم مذ تنكروا له، واشتغلوا بأهوائهم عن هداياته، وبمآربهم الشخصية عن أهدافه العليا، وغاياته السامية.

يقول الكتاب العزيز في وصف أمته:

﴿ كُنتُمْ حَيْرَ أُمَّةٍ أَحْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَغْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (١).

وهذه الآية تشير إلى أن الأمة الإسلامية تفضل غيرها بوصف أساسى فيها، عنوانه اللامع، أنها أنفع الأمم للناس، فأقطار الأرض كلها ينبغى أن تنظر إلى هذه الأمة التى أخرجتها العناية «لها» فتلمح فيها خيرها الذى تنشده.

إن خير هذه الأمة يتعدى حدودها إلى آفاق الدنيا جميعا، ومن ثم يجب أن يكون ذلك الطابع الخير أبرز ما يلفت أنظار العالم إلى الأمة التى تدين بالإسلام. أجل.. ذلك الطابع الخير وحده هو الجوهر والمظهر للأمة الإسلامية، باسمه تتحرك، وباسمه تجتذب العوام والخواص.

وقد أكد القرآن هذه الحقيقة في آية أخرى: ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا حَيْرًا لِلَّذِينَ أَخْسَنُوا في هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ حَيْرٌ ﴾ (٢).

الخير الجميل، الوجه الجميل، السر الذى تهفو إليه الجماهير، ويستبشر به أولو الألباب، هو الخاصة الأولى والأخيرة لأمة الإسلام.

إنه ليس كبرياء جنس دعى ، ولا استعلاء دم خسيس أو زكى .

إنه الخير العام الذي يعلو به قدر الإنسان، وتتقلص به وساوس الشيطان.

فإذا ماجت الدنيا بعضها فى بعض، واختلط الحابل بالنابل. وجب أن تبقى الأمة التى تمثل الإسلام راسخة فى مكانها، تنصف الناس من أنفسهم وتنصفهم كذلك من نفسها، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله.

والأمة التي تمثل رسالة ما تقيم نظامها وحياتها على هدى تلك الرسالة (۱) أل عمران: ۱۱۰. (۲) النحل: ۳۰.

فالرسالات في بطون الكتب أدب عال، وعلى ألسنة الخطباء كلمات معسولة حتى إذا قام عليها مجتمع، وأسست باسمها دولة عرفت كل رسالة طريقها في الحياة ..

وقد سار الإسلام فى هذا السبيل، فتحول من دعوة إلى دولة فى عهد رسول الله وَالْحَدْت هذه الدولة تنشئ العلاقات بينها وبين الناس على أساس من الغاية العظيمة التى أخرجت من أجلها.

ألا وهي تحقيق الخير العام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

\* \* \*

وظيفة الحكم معروفة إذن في الإسلام، والعلماء حين يشرحونها يذكرون أنها إنفاذ وصايا الله ورسوله في المجالات الآتية:

١- التشريع والقضاء . ٢ التعليم والتربية .

٣- الدفاع العسكرى عن الأمة ورسالتها.

٤- إقامة العلاقات الخارجية وفق ما أمرت به السماء، أى جعل قوى الأمة فى خدمة العدالة والمصالح التى لا يقوم عليها خلاف بين الناس.

لا إكراه على دين، ولكن لا مهادنة لبغى أو عدوان، ولو وقع من كافر على كافر، فحق الله أن ينجد المظلوم حيث كان وأيّاً كان.

وثم مجال آخر، وهو الإشراف على الشئون الدنيوية التى لا يمكن حصرها، والعمل على توجيهها لتحقيق الغايات الإسلامية المرتبطة بها وهو توجيه لا يلزم قالبا معينا، إذ العصور متغايرة والحاجات متفاوتة، والوسائل لا نظر إليها في هذا المجال. إنما المقصود ضمان المصلحة، واستخدام النشاط المدنى المرن لبلوغها فحسب.

إن رسالة الإسلام لا تفرق بتة في شمولها بين شئون المعاش والمعاد.

وقد رأيت في الفصل السابق أن لا قيام لدين يفقد الدنيا.

ولسعة المجال الدنيوى الذى يعمل فيه الحكم واستغراقه لأكبر نشاطه اعتبر الحكم من شئون الحياة فهر ليس عبادة مرسومة الشكل، معروفة الوقت، محدودة الأداة .

بل هو عبادة جوهرها ضبط شئون الدنيا، وامتلاك أزمتها لإمكان تسييرها وفق هدايات الله.

وقد ترك الإسلام لأتباعه أن يختاروا حاكمهم بالطريقة التى يحبون، بالشروط التي يضعون، وكل ما أوصى به أن يكون الحكم وليد بيعة محترمة، أو نابعا من رغبة الأمة، ومتلاقيا مع مشيئتها.

فلا قسر ولا تزوير ولا إرهاب.

وأن يقوم الحكم على الشورى فلا يسمح بتسلط جبار، ولا افتيات مستبد. وأن يؤدى وظيفته العتيدة فى الداخل والخارج، على نحو يحقق المثل العليا لأمة كتابها القرآن الكريم، وسنتها التراث الروحى والفكرى لمحمد عَلَيْ وصحابته الراشدين.

\* \* \*

وهنا نسأل: لقد سلخ الإسلام من الحياة أربعة عشر قرنا، فهل كان نظام الحكم في بلاده منطبقا مع تعاليمه ؟

وهل استطاع أن يترك في أذهان البشر فكرة جيدة عن رسالة الخير التي يحملها ؟.. أو هل استطاع إذاقة الناس طعم الرحمة العامة المقترنة ببعثة نبيه، والتي قال الله في بيانها:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (١).

ونحن لا نحيد عن الحق في الإجابة على هذا السؤال.

إن القول بأن الحكم فى بلاد الإسلام كان إسلاميا طول هذه القرون الأربعة عشر، أو أنه كان صورة أمينة لتعاليم ديننا، كلام لا وزن له: بل هو عار عن الصحة... فقد تطرق الفساد إلى الحكم تطرقا أزرى به فى كثير من الأزمنة. وكثير من الشعوب. على أن هذا الفساد المنكور لم يظهر دفعة واحدة، و لم يبن ضرره إلا بعد أطوار طويلة.

ومن إنصاف الواقع أن نقول: إنه بدأ انحرافا في طريقة اختيار الحاكم، يمس الأسلوب النزيه الذي رسمه الإسلام.

على أن هذا الانحراف لم يعرض لوظيفة الحكم نفسها فقد بقيت أقرب إلى السلامة، وإذا كانت لم تبلغ الشأو الذي ينشده الدين، فهي لم تهبط إلى الذي يسخطه الدين.

والبعد عن الجادة فى اختيار الحاكم، وفى وظيفة الحكم، يشبه زاوية حادة، يقترب ضلعاها عند الرأس، وتتسع مسافة الخلف بينهما كلما امتدت الخطوط، وبعدت الشقة.

على أن هذا الشرود لم يطرد دون حركة تعود به بين الحين والحين إلى الحق، أو ما يقاربه.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١٠٧ .



ففى تجارب الناس قد يوجد ملك عادل ، وقد يصل إلى الحكم بطريقة ما من يستغل الحكم لمرضاة الله ورسوله وإن كان الإسلام لا يعرف نظام الأسر المالكة، ولا يوصل إلى الحكم بطرائق مبهمة.

وهذه الفلتات لم تقف للأسف استمرار العوج في سياسة الحكم ، لقد استمر واستشرى فيه الحيف حتى بلغ في القرون الأخيرة الحضيض الأسفل .

كان الحكم أمانة يتهيبها أصحاب الطاقات الكبيرة ، فأصبح شهوة يتطلبها أصحاب الغرائز العارمة .

وكان فهما للدين ، وفهما للدنيا ، ليمكن تطبيق أحكامه على أحوالها ، فأصبح يطمع فيه ، ويستمكن منه من لا يفقه من دينه ودنياه شيئا .

وكان تسخيرا للدنيا في سبيل الدين ، فأصبح تسخيرا للدين والدنيا جميعا في خدمة أشخاص تافهين ، أو أسر زنيمة كذوب!

وبعد أن كان الحكم الإسلامي في القرن السادس للميلاد حركة تقدمية جريئة في إعلاء كلمة الشعوب وإعطائها الحق في اختيار الحاكم على أساس الاختيار الحر، وهو الأمر الذي وصلت إليه الإنسانية بعد عناء أي عناء ، أصبح الحكم في الإسلام بعد أربعة عشر قرنا صورة بدائية هزيلة، لم يعرف العالم لها مثيلا إلا في أطواره القبلية الأولى .

وذلك تدهور غريب أو هو ارتكاس إلى الجاهلية التي جاء الإسلام لنسخ ظلامها ومحو مظالمها.

\* \* \*

من قرون طويلة، والأركان التى يقوم بها الحكم الصالح، وهى البيعة العامة، والشورى الصحيحة، والكفاية المجردة، هذه الأركان متهدمة فى بلادنا نحن المسلمين، والمجال متروك للمطامع الهوج، تتصرف بطبيعتها المنتنة، صانعة بالجماهير ما تشاء!

ومع أن هذا الحكم لم يرع في قيامه ، ولا في وظيفته تعاليم الإسلام ، فقد بقي يحمل شارته و يرفع رايته .

وتلك أبدًا آفة التدين الفاسد، يستر الهوى فى غلاف من الهدى!! ويستمسك بالقشور التى تحفظ نسبه الدينى، وإن كانت مسالكه لا تعرف الدين ولا تعترف به! ومع فساد الحكم على هذا النحو فإن الإسلام بقى قويا ناميا، وذلك للأصالة

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

والقضاء والتشريع ، وذلك يتم على خير وجه عندما تكون الدولة وليدة الدعوة ، وعندما تكون الحكومة ثمرة الرسالة .

أما عندما يتغلب أشخاص لظروف مساعدة على مناصب الحكم ، فإن فاقد الشيء لا يعطيه ، ومن المستحيل أن يكون كل ملوك بنى أمية والعباس وعثمان أمثلة راشدة للإسلام الحنيف ، فقد ورثوا الحكم بعصبية الدم والبطش ، فكيف يكونون حكاما مرشدين ؟

من هنا حلت دولة العلم مكان دولة السيف في بلاد الإسلام.

ومن هنا بقيت شعب الإيمان مترابطة متماسكة ، بعد ما تقطع الحزام الذي يمسكها، وهو الحكم .

ومن هنا انساح الرجال المجهولون إلى أواسط إفريقيا وشرق آسيا وجنوبها. ينشرون الإسلام في بقاع لم يصل إليها جيش ، ولم يفكر في الاتصال بها الرجال الحاكمون . ونحن نحنى الرأس إجلالا للفقهاء الأربعة : أبى حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، وللأئمة الثلاثة : ابن حزم وابن القيم وابن تيمية ، وللمصلحين الكبار : محمد بن عبدالوهاب، وابن إدريس السنوسي ، وجمال الدين الأفغاني ، ومحمد عبده ، وعبد الرحمن الكواكبي ، وحسن البنا .

كما نحنى الرأس لأصحاب الكتب الستة: البخارى ومسلم وأبى داوود والنسائى والترمذى وابن ماجة، ولأعلام المفسرين، وأساطين البلاغة واللغة! ممن يعجزنا حصر أسمائهم خلال تاريخنا الطويل.

فإن هؤلاء العلماء هم الذين أبقوا سرادق الإسلام منصوباً، وشأنه مرموقا! على حين كان الساسة الحاكمون يخبطون في دنيا الغرور و الهوى، ولا يهتدون سبيلا . على أن قيام الجفوة بين العلم والحكم، أضر بسير العلم على مر الزمن .

فما أيسر أن تنمو الطفيليات في أرض ليس بها مقص يجتثها كلما بدت.

لقد كان على بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ يتفقد المساجد ليستمع إلى ما يلقى بها من دروس، وكثيرًا ما كان يطرد القصاص والوعاظ الذين يسيئون عرض الدين ، وتعليم الجماهير.

وقد لاحظت ـ وأنا أعلم العامة ـ ميل الجماهير إلى التسلى بالعلم، و استماع شتى القصيص المثيرة .

ويوجد من محترفي التعليم الديني من يحاولون إشباع رغبات السوقة في هذا المجال.

ولما كان الإسلام لا يتحمل هذا التمطيط السمج، فقد عكف لفيف من أدعياء العلم على استيراد الروايات الإسرائيلية والنصرانية، وعلى تلفيق ما يشبهها من الأقاصيص والأساطير، فشاعت هذه الروايات بين العامة كما تشيع الروايات الأجنبية الآن من غرامية وبوليسية بين صغار القراء!!

ولو أن هناك إدارة حكومية ترقب الكتب الدينية الشائعة لمحت ألوف الصفحات المشحونة بالخرافات، و التي سبق أن بذل الأئمة الكبار و العلماء الراسخون جهودهم دون جدوى لتحذير الناس منها.

وماذا يعنى الحكام المغتالين من تصحيح الروايات أو تخطئتها ؟ وماذا يعنيهم من تنقية منابع الثقافة أو تلويثها ؟

إن استدامة الحكم هو ما يبتغون، وعليه وحده يحرصون، ليبقى لهم!، ثم ليبقى بعد في أعقابهم. لذلك تركت الطفيليات العلمية تنمو فينشل في جوارها العلم النافع السليم!! وهناك أمر أومأنا إليه آنفا، وهو أن صلة العلماء العظام بالملوك الحكام لم تكن صلة مودة ظاهرة ولا باطنة.

لخروج الحكم عن سنن الإسلام أولاً.

ولتفاهة هؤلاء الحكام وجهالتهم ثانياً.

والوقوف فى صف المعارضة ليس فى مقدور كل أحد، إنه بحاجة إلى خصائص لم يرزقها الله إلا للقلة من عباده!!

\*\*\*

وقد أوى إلى البيئة العلمية خلق كثير كان تجمعهم وتراصهم فيها ملحوظا ومحذوراً، وكان كبار العلماء يهشون للجماهير الواقعة من الطلاب والعباد، ويجعلون من مجامعهم تصويباً مستمرًا لسير الإسلام في الأرض، واشتباكه مع مختلف الأحوال والأعمال.

وتكتل الجماهير على هذا النحو، كون رأيا عاما يعارض بعناد سياسة البطش والسرف التى يتخذها الملوك عادة. هذه المعارضة الواعية – وإن لم ينظمها حزب معين – كفكفت من غلواء الاستبداد السياسى، وجعلت للعلماء مكاناً فى النقد والنصح، لا يجوز الإغضاء عنه.

وربما يحدث أن يلتقى الأئمة والسلاطين فى محاورات تكشف عن طبيعة الجانبين، ومدى ما بينهما... ولننقل هنا طائفة (١) يسيرة من أخبار القوم، ليعرف

<sup>(</sup>١) هذه النقول أثبتها الدكتور زكى مبارك في كتابه «التصوف الإسلامي» ونسبها إلى الصوفية ولبست لهم. .

الناس لونا من النقد النزيه، والنصح العالى ، جرى على ألسنة العلماء و كان له أعمق الأثر في إبقاء الحق مهيباً ، والمثل العليا براقة منشودة .

\* \* \*

رأى «بنان» الحمال أن وزير خمارويه \_ وكان نصرانيا \_ يستكبر على المسلمين، ويفتات على حقوقهم، فقام إليه الرجل المسلم وأنزله عن دابته، وقال له: لا تركب الخيل ويلزمك ما هو مأخوذ عليكم في ملتكم .

والواقع أن أمراء المسلمين ـ بدافع من سماحة الإسلام ، وبره بأهل الكتاب ـ كانوا يولونهم المناصب الكبيرة، بيد أن هؤلاء كانوا يردون الجميل بطرًا وغدرًا، مما أحنق علماء المسلمين، ودفعهم إلى استنكار هذه السياسة .

ولقى رجل سليمان بن عبد الملك فقال له:

«سأطلق لسانى بما خرست عنه الألسن – تأدية لحق الله تعالى –: إنه قد اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم، وابتاعوا دنياك بدينهم ،ورضاك بسخط ربهم، وخافوك فى الله، و لم يخافوا الله فيك، فهم حرب للآخرة، وسلم للدنيا، فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه.

«فإنهم لم يألوا الأمانة تضييعا، والأمة كسفا وخسفا، وأنت مسئول عما اجترموا، وليسوا مسئولين عما اجترمت ، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك ، فإن أعظم الناس عند الله غبناً من باع آخرته بدنيا غيره».

وكان العلماء يرون أنفسهم مسئولين عن تذكير الملوك، يدل على ذلك قول شعيب بن حرب:

«بينا أنا في طريق مكة إذ رأيت هارون الرشيد، فقلت لنفسى: قد وجب عليك الأمر والنهى، فقالت لى: لا تفعل، فإن هذا رجل جبار، ومتى أمرته ضرب عنقك، فقلت لنفسى: لابد من ذلك، فلما دنا منى صحت: يا هارون! قد أتعبت الأمة، وأتعبت البهائم. فقال: خذوه! فأدخلت وهو على كرسى وبيده عمود يلعب به. فقال: ممن الرجل؟ قلت: من أفناء الناس، فقال: ممن!؟ ثكلتك أمك، قلت: من الأنباء، قال: فما حملك على أن تدعونى باسمى؟

قال شعيب! فورد على قلبى كلمة ما خطرت لى قط على بال فقلت له: أنا أدعو الله باسمه فأقول: يا الله، يا رحمن، وما أدعوك باسمك؟ وما تنكر من دعائى لك باسمك؟ وقد رأيت الله سمى فى كتابه أحب الخلق إليه محمدًا عَلَيْنَ ، وكنى أبغض

الخلق أبا لهب فقال: ﴿ تبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبُّ ﴾ (١). فقال هارون: أخرجوه فأخرجوني» . .

\* \* \*

## ومن شواهد ذلك ما صنع الفضيل بن عياض مع الرشيد:

فقد ذهب الرشيد لزيارته ليلاً مع الفضل بن الربيع، فلما وصلا إلى الباب سمعاه يقرأ: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُون﴾ (٢). فقال الرشيد للفضل: إن انتفعنا بشيء فبهذا.. فناداه الفضل: أجب أمير المؤمنين فقال: وما يعمل عندى أمير المؤمنين؟ فقال الفضل: فقلت: سبحان الله! أما له عليك طاعة؟ فنزل ففتح الباب، ثم ارتقى إلى الغرفة، فأطفأ السراج. ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت، فدخلنا، فجعلنا نجول عليه بأيدينا، فسبقت كف أمير المؤمنين قبلي إليه فقال:

يالها من كف.. ما ألينها إن نجت غداً من عذاب الله عز وجل! فقلت فى نفسى: ليكلمنه الليلة بكلام من قلب نقى، فقال له: خذ فيما جئناك له رحمك الله، فقال له: «إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة دعا سالم بن عبد الله، ومحمد بن كعب القرظى، ورجاء بن حيوة ، فقال لهم: إنى قد ابتليت بهذا البلاء، فأشيروا على، فعد الخلافة بلاء، وعددتها أنت وأصحابك نعمة».

«فقال له سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة من عذاب الله فصم عن الدنيا، وليكن فطرك منها بالموت».

«وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله، فليكن كبير المسلمين عندك أباً، وأوسطهم عندك أخاً، وأصغرهم عندك ابناً ، فوقر أباك، وأكرم أخاك، وتحنن على ولدك»!

«وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة غدًا من عذاب الله، فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم مت إذا شئت»...

«وإنى أقول لك يا هارون: إنى أخاف عليك أشد الخوف يوما تزل فيه الأقدام، فهل معك— رحمك الله— من يشير بمثل هذا؟ فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشى عليه... قال الفضل: فقلت: ارفق بأمير المؤمنين! فقال: تقتله أنت وأصحابك، وأرفق به أنا؟ ومن طريف المواقف ما حدث به سعيد بن سليمان قال: «كنت بمكة: وإلى

<sup>(</sup>١) المسد: ١ . . . (٢) الجاثية: ٢١ .

جانبي عبد الله بن عبد العزيز العمرى ، وقد حج هارون الرشيد. فقال له إنسان: يا عبد الله.. هو ذا أمير المؤمنين يسعى، وقد أخلى له المسعى، قال العمرى للرجل: لا جزاك الله عنى خيرًا، كلفتنى أمراً كنت عنه غنيا، ثم قام فتبعه ، فأقبل هارون الرشيد من المروة يريد الصفا، فصاح به: يا هارون.. فلما نظر إليه قال: لبيك يا عمرى! قال: أرق الصفا ،فها رقاها. قال: ارم بطرفك إلى البيت، قال هارون: قد فعلت، قال: كم هم؟ قال: و من يحصيهم؟ قال: فكم في الناس مثلهم؟ قال: خلق لا يحصيهم إلا الله! قال: اعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه... وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم، فانظر كيف تكون! – فبكي هارون – فقال العمرى: وأخرى أقولها – قال: قل يا عم ، قال: والله إن الرجل ليسرف في ماله في سائد في ماله المسلمين!

قال البغوى: فبلغنى أن هارون الرشيد كان يقول: إنى لأحب أن أحج كل سنة، ما يمنعنى، إلا رجل من ولد عمر، يسمعنى ما أكره.

وقريب من هذا المقام في الخشونة و الصدق ما كان بين أبى حازم وسليمان ابن عبد الملك .

فقد حجَّ سليمان وبعث إلى أبى حازم حين قدم المدينة للزيارة، فلما دخل قال: تكلم يا أبا حازم، فقال: فيم أتكلم يا أمير المؤمنين ؟ قال: في المخرج من هذا الأمر، قال: يسير إن فعلته، قال: وما ذاك؟ قال:

لا تأخذ الأشياء إلا من حلها ،و لا تضعها إلا في أهلها . قال: و من يقوى على ذلك؟ قال: من قلّده الله من أمر الرعية ما قلدك! قال :عظنى يا أبا حازم ، قال: اعلم أن هذا الأمر لم يصر إليك إلا بموت من كان قبلك ، وهو خارج من يديك بمثل ما صار إليك ، قال : يا أبا حازم ..أشر على ، قال: إنما أنت سوق ، فما نفق عندك حمَّل إليك من خير أو شر، فاختر أيهما شئت قال: مالك لا تأتينا؟ قال: وما أصنع بإتيانك يا أمير المؤمنين، إن أدنيتنى فتنتنى، وإن أقصيتنى أخزيتنى وليس عندك ما أرجوك له ولا عندى ما أخافك عليه! قال: فارفع إلينا حاجتك قال: قد رفعتها إلى من هو أقدر منك عليها، فما أعطانى منها قبلت ، وما منعنى منها رضيت .

ويماثل هذا المقام مقام الأوزاعى بين يدى المنصور، ذكره عبد الله بن المبارك عن رجل من أهل الشام قال: دخلت عليه فقال: ما الذى أبطأ بك عنى؟

قلت: يا أمير المؤمنين .. وما الذي تريد منى؟ قال:الاقتباس منك ، قلت: انظر ما تقول فإن مكحولا حدثنى عن عطية بن بشير أن رسول الله ﷺ قال: «من بلغه

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

وأمير يظلف نفسه ويرتع عماله، فذاك الذى باع آخرته بدنيا غيره. وأمير يرتع ويظلف عماله، فذاك شر الأكياس!»

\* \* \*

هكذا بقى العلم صحيح المنهج، سليم الوجهة، و لقد ظل قروناً وهو بهذه النضارة يؤدى رسالته المزدوجة فى ترقية الجماهير، وإلانة شكيمة الحاكمين، وإن اضطربت قواعد تعيينهم!

غير أن الكياسة التى عرف بها أغلب الملوك القدامى، والصلابة التى أثرت عن جمهور العلماء، لم تستمرا على مر الليالى فلم يلبث الانفصال بين الجانبين أن التسع مداه، وقد كان من الصعب أن يبقى مجال العلم زاخرا فياضا مع شرود الحكم عن صراط الله.

وتاريخ الاستبداد ناطق بأن السلاطين والأباطرة يضيقون باليقظات العقلية ويتوجسون خيفة من انتشار المعارف، وقد يسمحون بنوع خاص من العلم يعيش في كنفهم وحده، لكن تضييق الخناق على العلم في ناحية يخمد النشاط في نواحيه الأخرى، ويجعله علما قليل الجدوى.

وقد أخذ العلم فى البلاد الإسلامية ينكمش! رويداً رويداً، وبدت آثار هذا الانكماش فى إغلاق باب الاجتهاد، والاكتفاء بما وصل إليه العلماء الأوائل من أحكام فى شتى ميادين الثقافة الإسلامية.

وإيصاد الأبواب أمام حركات الفكر الإنساني – وإن بدأ عندنا في مجال الفقه – أضر بكياننا العلمي والأدبى، وشل الهمم في كل مجال، فضعف الابتكار في ميادين الأدب واللغة بل مات!

... وكذلك الشأن فى آفاق الحياة العمرانية، فإن التجديد والاكتشاف فى علوم الكون توقفا، ثم ظل الهزال يتمشى فى أوصال الأمة كلها حتى كدت تحس منها برودة الموت. وكان حكم الأتراك للأمة الإسلامية طوراً مشئوما فى تاريخها، أضر برسالتها فى الداخل والخارج... وترك الجهل الطامس ينتشر فى مشارقها ومغاربها، كما ينتشر ظلام الخسوف على صفحة القمر تاركا الكون كله غارقاً فى السواد.

ومع هذه الحالة القابضة، فإن الإسلام لم يعجز عن إنفاذ شعاعه، وتوصيل حقائقه... فإن فساد الحكم، ونقصان العلم، لم يؤثرا في التقاليد الصلبة التي حفرت مجراها في الشعور واللاشعور، وأتاحت للإسلام وأمته البقاء برغم ضراوة أعدائه، وسفاهة حكامه، وما تكون هذه التقاليد العتيدة ؟

إن التقاليد في الجماعات أشبه بالعادات للإنسان، والإنسان إذا اعتاد طريقا مشى فيه دون تفكير، وإذا اعتاد عملاً قام به دون وعى، وفي دائرة شبه الشعور خطوط ممهدة لهذا النوع من السلوك – كما يقول علماء النفس – وكثير من الأفعال التي لا يصحبها انتباه حاد، أو إدراك هادئ، تمشى إلى غايتها في غيبوبة من الذهن الواعى، وتجىء كاملة كما لو أنها تمت وفق خطة مرسومة.

كذلك الحال فى وصف التقاليد التى شدت أعصاب الأمة الإسلامية، وأبقتها أمام العالم سائرة فى طريقها، كأن لم يصبها شىء ولو أن ما أصابها من فساد الحكم، ونقصان العلم، أصاب غيرها، لحفر قبرها من مئات السنين!

سقونى وقالوا لا تغن، ولو سقوا جبال حنين ما سقونى لغنت

والتقاليد التى ننوه بها مرتبطة بالعبادات الشخصية، والنواحى الاجتماعية العامة، وما يرسب فى مشاعر الناس من أهداف دينهم وتاريخهم، مقترنا بتقوى الله، وطلب مرضاته.

وإنى لأتساءل: ماذا كان يمكن أن تكون عليه حال هذه الأمة لولم يكن لها دين يفرض عليها الصلاة، وتفرض عليها هذه الصلاة تكرار الوضوء، وأنواعا أخرى من الغسل ؟ لابد أن الأوساخ كانت ستستأصلها في ظل حكومات،ما فكرت قط في رعاية شئون النظافة في البلاد طول عدة قرون...!

وما يقال فى النظافة يقال فى الصحة العامة. وما كان أقل المستشفيات فى المدن والقرى! إنه على الأهلين وحدهم أن يهتموا بأنفسهم، وعلى الحكام أن يجمعوا الضرائب، وأن يطاردوا الناس لها من بلد إلى بلد. فإذا جمعوها بالسياط أنفقوها حيث يشتهون، ولا حظ لمصالح الأمة منها إلا نزراً يسيرا...!

وعندما كنت طفلا كانت أذناى تلتقطان من شيوخ القرية أخبارا غريبة عن ضريبة يدفعها لابس الثوب الجديد مثلا! وأن العمدة «التركى» جلد رجلا لوحظ أن حذاءه الجديد يحدث صوتا في أثناء سيره!

كانت الأناقة الملحوظة توجب الضرب.



ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

لقد سقط المستوى الثقافى بين جماهير المسلمين سقوطاً لا يعرف له نظير فى الدنيا. وما أصاب الإسلام من كوارث الاستعمار العالمى يرجع إلى ظلمات الطيش والجهالة التى خيمت على كل مكان فى بلادنا.

وما بقى من عناصر المقاومة لهذا الغزو العنيد يرجع إلى بقايا المعاهد والمدارس التى أمسكت رمقها تقاليد الخير بين العامة.

أجل، فإن جمهور المسلمين كان يوقر العلم من أعماق قلبه، ويجل من له أثارة من علم إجلالاً غريبا وخصوصاً من له دراية بالقرآن والسنة .

وقد ظلت مكاتب تحفيظ القرآن الكريم متشبثة بالحياة فى أعماق القرى مندفعة بقواها الخاصة، دون رعاية من الحكام، حتى منتصف القرن الرابع عشر للهجرة. إذ بدأت تندرس، لتحل محلها المدارس المدنية!

وفى هذه المكاتب، التى كان يحرسها آباؤنا بما يقتطعون من أقواتهم الضئيلة بدأت تعليمي، ثم ذهبت إلى معهد الإسكندرية .

فوجدت المسكن الذي آوي إليه أنا ومئات من زملائي، وهو مسكن أعده الواقفون من أهل الخير!

ثم وجدت إلى جانب ذلك راتباً حسناً يكفل نصف الطعام.

وبهذا التيسير الذى صنعه الأهلون وحدهم، استطعت، واستطاع غيرى من الفقراء، أن يواصل مراحل التعليم حتى نهايتها القصوى، دون عناء يذكر!! وتلك من غير شك مأثرة تحفظ للإسلام، فقد بقيت روحه العلمية تتردد فى صدور الناس، وتدفع الرعية إلى حب التعليم، وتوفير أسبابه، فى الوقت الذى كان فيه جمهرة الملوك! (المسلمين) فى عصور الانحلال الأخيرة، يقيمون أسوارًا بينهم وبين العلم وأهله، بل إن تجهيل الأمة الإسلامية عامة كان بعض السياسة التى جرى عليها فريق من هؤلاء الملوك.

\* \* \*

ذلك، إلا أن العلم الذى اتصلت دراسته، كان منقوص الأطراف معتكر الجوهر، مشوبا بدخل كثير.

فدراسة القرآن- بعد حفظنا الآلى لأحرفه- كانت إعراباً لجمله، وتطبيقاً لقواعد البلاغة المحدثة على أساليبه.

ودراسة السنة كانت تبركا بآثار الرسول عَلَيْ يتناول كل شيء إلا الاتصال

**E**YY**3** 

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

وللعقيدة ناحية إلهية، وناحية إنسانية.

فأما الناحية الإلهية فقوامها حق الله تبارك وتعالى فى أن يعرف على وجه! صحيح. فما دام واحدًا، فلماذا نفترى له شريكا ؟

وإذا كان قد أحاط بكل شيء علمًا، فكيف نظن بعض أحوالنا يخفى عليه؟ وما دام المصير إليه حتما، فلماذا نجحد لقاءه ، أو نستهين بهذا اللقاء ؟

وإذا كان يؤوى المستجير به، فلماذا نهجر كنفه الرحب إلى غير كنف؟ وإلا فأين تذهبون..؟

وما دام قد أمر ونهى، وقضى وحكم، فكيف يجحد أمره ونهيه، وقضاءه وحكمه، ويلتمس بدلا من ذلك العوض الخبيث، فيما تضع الشياطين للناس؟ لاشك أنه من حق الله على الناس أن يؤمنوا به الإيمان الصحيح، خصوصا بعدما أرشدهم إلى صراطه وبعث من يناديهم إليه ويعرفهم عليه!

ومن حقه جل شأنه أن يغضب على من تجنب الهدى، وآثر الردى .

ومن حق الله على من عرفوه أن يبصروا سواهم، وأن يكشفوا حجب الجهالة عنهم، إذا كانوا قد وجدوا في بيئات محرومة من الإيمان، محتاجة إلى من يأخذ بيدها إلى الطريق المستقيم.

وأما الناحية الإنسانية للعقيدة، فقوامها رفع مستوى الإنسان، حتى يؤدى وظيفته في الوجود، على نحو يتفق مع شرف نسبه، وأصل خلقته.

فإن الإنسان رشح في هذا العالم لمنزلة ضخمة، ودرجة سامقة..

وفي الحديث الشريف: «إن الله خلق آدم على صورته» (١٠).

وهذه الصورة المنسوبة إلى الله جل جلاله، وتعالى شأنه سرت فى كيان آدم مع النفخة المنبثقة من روح الله، وهى النفخة التى حولته من طين خامل إلى إنسان سوى، عالى القدر، رفيع الشأن، تقع الملائكة ساجدة له!!

وما سجدت الملائكة له إلا بعد ما رأت أثرا من الصفات المقدسة ينضح على روح آدم، ويتحول به إلى إنسان عالم مفكر، مقتدر مريد. فليعرف الإنسان إذن ربه، ليعرف أصل خلقته، وعظم وظيفته، ومعنى استخلافه في الأرض، وجلال الرسالة التي نيطت به!!

وعلى شعاع هاد من الكمالات الإلهية، يسير الإنسان وراء مثله العليا ويرقى السلوك الإنساني كله رقيا تتحقق فيه المعرفة والفضيلة، ويتنزه به عن الدنيا والرذائل، ويبتعد به أتم البعد عن الخرافات والأباطيل.

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى.

إن الصورة التى ينسب بها آدم إلى الله ليست صورة اللحم والدم، ليست معالم القامة وملامح الوجه.

فإن الإنسان من الناحية المادية حيوان أدنى من غيره وأضعف،

إن علم التشريح يجعل الصلة قريبة الشبه بين جسم الإنسان وجسم الأرنب وصدق القائل:

لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان !! هى إذن الصورة المعنوية والهيئة الروحية، وما اختص به أبناء آدم من سعة الفكر والعاطفة، وفى نطاق هذا الامتياز يستطيع بنو آدم أن يحتفظوا بأحسن تقويم ذرأهم الله عليه، وفسح لهم المجال ليبقوا دائما فى ذروته..

\* \* \*

والواقع أن ملكات الإنسان تبلغ تمامها - كما تبلغ الثمار نضجها - في أشعة مدفئة من معرفة الله، ولحظ الكمالات التي تدل عليها أسماؤه الحسني!!

ولذلك نرى كثيرا من الآيات التى تهذب السلوك الإنسانى تختم بأسماء متخيرة من أسماء الله جل شأنه، تكون ذات صلة بموضوع النصح والتأديب، مثل:

﴿ لاَ يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسَّوِءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِنْ تُبْدُوا حَيْرًا ﴾ (١).

ومثل: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَمَنْ يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (٢).

ومثل: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم ﴾ (٣).

وقد يطوى جزاء العمل فى درج الكلام ويستغنى عنه بذكر ما يدل عليه من الأسماء الإلهية، إشارة إلى قوة الرابطة بين الأجزية وموقعها، وبذلك يكون جواب الفعل المشروط — كما يعبر النحاة — أسمًا أو أكثر من أسماء الله، وذلك كقوله:

﴿ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (١).

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٍ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) النساء: (۱۲۸ ، ۱۶۹). (۲) النساء: (۱۱۰ ، ۱۱۱). (۳) المائدة: (۲۸ ، ۲۹) .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١١١ . (٥) الأنفال: ٤٩ .

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

فقيرًا فى جواره، أو فى بلده، إلا ويقوم بتعهده، ودفع فقره، إما بماله، أو جاهه، أو بالشفاعة إلى غيره، فإن عجز عن جميع ذلك فيعينه بالدعاء، وإظهار الحزن رقة عليه وعطفا، حتى كأنه مساهم له فى ضره وحاجته.

ثم بعد أن شرح اسم «الملك» أخذ يذكر نصيب الإنسان من هذا النعت الخطير فقال: العبد لا يتصور أن يكون ملكا مطلقا، فإنه لا يستغنى عن كل شيء، بل هو أبدًا فقير إلى الله تعالى، وإن استغنى عمن سواه، ولا يتصور أن يحتاج إليه كل شيء بل يستغنى عنه أكثر الموجودات، ولكن لما تصور أن يستغنى عن بعض الأشياء، ولا يستغنى عن بعض الأشياء، كان له شوب في وصف الملك.

فالملك من العباد هو الذي لا يملك إلا بالله بل يستغنى عن كل شيء سوى الله، وهو مع ذلك يملك مملكته، بحيث يطيعه فيها جنوده ورعاياه، وإنما مملكته الخاصة به قلبه وقالبه، وجنده شهوته وغضبه وهواه، ورعيته لسانه وعيناه ويداه وسائر أعضائه، فإذا ملكها ولم تملكه، وأطاعته و لم يطعها فقد نال درجة الملك في عالمه. فإن انضم إلى ذلك استغناؤه عن كل الناس، واحتاج الناس إليه في حياتهم العاجلة والآجلة، فهو الملك في العالم الأرضى، وتلك رتبة الأنبياء عليهم السلام. فإنهم استغنوا في الهداية إلى الحياة الآخرة عن كل أحد، إلا عن الله، واحتاج إليهم كل أحد، يليهم في هذا الملك، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وإنما ملكهم بقدر قدرتهم على إرشاد العباد، واستغنائهم عن الاسترشاد.

وبهذه الصفات يقرب العبد من الملائكة في الصفات، ويتقرب إلى الله تعالى بها. وهذا الملك عطية للعبد من الملك الحق الذي لا مثوبة في ملكه.

ولقد صدق بعض العارفين لما قال له بعض الأمراء: سلنى حاجتك.. حيث قال: أو لى تقول ذلك ولى عبدان هما سيداك.

قال: ومن هما، قال: الحرص والهوى، فقد غلبتهما وغلباك، وملكتهما وملكاك. وقال بعضهم لبعض الشيوخ: أوصنى، فقال له: كن ملكا فى الدنيا، ملكا فى الآخرة، فقال: وكيف؟ فقال ما معناه: اقطع طمعك وشهوتك عن الدنيا تكن ملكا فى الدنيا والآخرة، فإن الملك فى الحرية والاستغناء.

وبعد أن شرح اسم «الغفار» قال:

حظ العبد من هذا الاسم أن يستر من غيره ما يحب أن يستر منه، فقد قال عليه السلام: «من ستر على مؤمن عورته، ستر الله عورته يوم القيامة»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

طريقة تعليم العقائد وأسلوب عرضها والاستدلال عليها وتدقيق النظر فيها والمواءمة بينها وبين ما يعجب من الآراء الدخيلة!

وقد تأثر علم الكلام – علم العقائد الإسلامية – تأثرا خطيرا بالفلسفة الإغريقية واشتبكت مسائله بمسائلها اشتباكا كان وخيم العاقبة على الثقافة الإسلامية، والجماعة الإسلامية ..

فإذا الناحية الإنسانية للعقيدة تذبل وتنكمش، ثم تستخفى .

وإذا الناحية الإلهية تتعقد بعد بساطة، وتتوعر بعد سهولة، وتصاغ فى قوالب من منطق أرسطو، بعدما انضاف إلى مادتها الأصلية خلط كثير من الفروض المحتملة، والأنظار الرديئة جعلت موضوع العقيدة أقرب إلى العنوان الذى اصطلح الأقدمون على تسمية علمها به، أى: الكلام!!

وكأن الأقدار أجرت هذا الاصطلاح على ألسنة القوم، ليكون رمزًا ساخرًا على ما آل إليه تدريس العقائد، وإرساء دعائمها في القلوب!!

لقد صار الأمر كله كلاما في كلام، أو أحلاما ينتقل في أوديتها النيام...

وجمهور المحققين يرى أن هذا العلم بصورته الأخيرة، وكتبه القائمة، أبعد شيء عن تعليم الإيمان، وشرح الأفئدة ببشاشته، وربما أفاد المشتغلين به مهارة في الجدل، وبسطة في النقاش، ودربة على ترتيب المقدمات، واستخلاص النتائج.

بيد أن دراسة الإيمان ومتعلقاته لا تتحمل الشقشقة، وتقليب الأنظار، في مباحث أدنى إلى الوهم منها إلى الحق.

وقد خامرنى الأسى – من بضع سنين – وأنا ألمح بين العوام بقايا الانحرافات الذهنية في تصور العقائد وتلقى معارفها.

فقد اشتبك بعض البوابين والبقالين فى أحد مجالس العلم حول تفسير استواء الرحمن على عرشه! وبذلت جهدى فى إطفاء هذا الحوار السخيف، وطالبت الحاضرين ألا يقفوا عند هذه الآيات وأشباهها وقفة استقصاء وتعمق، فذاك ما لاطائل تحته.

وإلى هنا والمأساة يمكن ابتلاعها على غصة! غير أننى فوجئت بأحد أبطال المعركة الكلامية يسألنى عن الرأى في قصته؟

وقصته أنه خادم، أو طباخ في بيت أجنبي! وأنه وهو مسلم (!) يكلف بحمل الخمور لسادته: فهل عليه وزر حامل الخمر؟ ونظرت إلى هذا الشخص الباحث

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

والاستعمار الصليبي دائب على زلزلة العقائد، وفصل الإيمان عن العمل الشخصى والجماعي .

والصحفيون الذين يعملون له ناشطون إلى أداء هذه الرسالة الوضيعة.

فهم يصرفون الشباب عن الصلاة والعفاف، و يجهلونهم عن عمد في حقوق الله، ويذهلونهم إذهالاً عن اليوم الآخر.

أى إن العقيدة – بشقيها الإلهى، والإنسانى – تتعرض لهجوم شامل، نظمه الاستعمار الغربى فى خبث، ودهاء! والهدف من هذا الهجوم القضاء التام على الإسلام، والخلاص منه فى كل ميدان.

ونحن نهيب بالمسلمين أن يستيقظوا لإنقاذ أصل الإيمان، وإنعاش القلوب الميتة بروح العقيدة الصحيحة،كما جاءت في القرآن والسنة.

إن حضارة الإسلام نهضت على مهاد من الإيمان الوثيق بالله وباليوم الآخر. والعقائد الإسلامية هي التي صنعت أجيالا من الناس أوتيت القدرة على تغيير الحياة الإنسانية وترقيتها. وهذه العقائد هي التي تصنع الأخلاق المتينة، وتبنى الرجولات المحكمة، وتقهر الأزمات العاتية، وتجوز العقبات الشداد.

وإذا أفلح الغزو الثقافي في زحزحة المسلمين عن عقائدهم، فقد أصاب دينهم في صميمه، وماذا يبقى لجسم فقد قلبه ودماغه ؟

إننا- بتصحيح العقيدة، والثبات عليها- نصل حبلنا بالله، ونستوثق من رضاه، ونعمل وفي أفئدتنا برد اليقين أن العناية العليا ترعانا.

وليس استرضاء الله نافلة يزهد فيها الزاهدون!! إننا نريد أن نعمل فى ضمان السماء، وأن نسير على ظهر الأرض، وأنفسنا متطلعة إلى رب العالمين. ويستحيل أن ندع مواريث الحق التى تلقيناها ثم نرتقب خيراً فى عاجل أمرنا أو آجله !!

إن الحضارة الغربية ربما لا تكترث بشئون الإيمان، أو قد تكتفى بصورة باهتة منه تقدمها الكنيسة، ثم تتكاتف أطماع هذه الحضارة، وأحقاد الصليبية القديمة على تدويخ المسلمين والإتيان على عقائدهم جملة وتفصيلا. وتلك هي الطامة الكبرى.

فإن زوال عقيدة التوحيد، وما رتبه الإسلام عليها من تعاليم وشرائع، خسارة ماحقة للإنسانية، ولأسمى ما فيها من قيم.

ولأن تكسف الشمس والقمر، وتزول السماء والأرض، أهون من شيوع الشرك، واستقرار الإلحاد!!

\* \* \*

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

فإن الإيمان بالله واليوم الآخر، والطمأنينة المطلقة إلى ما جاء عن الله ورسوله، أسس مكينة للتربية الكاملة، بل إن أنواع السلوك ترتبط بالعقيدة كما ترتبط العربات بالقاطرة الدافعة.

فإن لم يكن هناك إيمان يشد إليه حركات المرء وسكناته ، فإن المكان سيخلو لسائر الموجهات والمحركات الأخرى، أى إن المجال سينفسح للشهوات والأهواء أو للغرائز والحاجات.

وعندما أستعرض الحاضر الإسلامى فى البيئات التى خبرتها، أجد ثمارًا مريرة، نتجت عن خلو البيئات من غراس الإيمان الراقى وترك الأرض الفضاء تنمو فيها الطفيليات والأعشاب السامة..!

عندما يزرع الإيمان في القلوب، تجد الجنى متشابهًا في السلوك العام، لاتحاد البذور، واتحاد الجو الذي تصح فيه وتترعرع.

أما إذا أقصى الإيمان عن ميدان التربية فإن السلوك يتفاوت تفاوتا كبيرًا حسب المؤثرات الآتية:

- (أ) اختلاف معادن الناس. (ب) الغنى المطغى.
- (ج) الفقر المنسى.
  - (هـ) الوضع السياسي.

وفى الأعصار الأخيرة، لما خفت قبضة الإيمان على زمام السلوك، ومبادئ التربية، شرع كل امرئ يتصرف فى حياته الخاصة، ومع غيره، بدافع من طبيعته، ومن الظروف المحيطة به ، ونشأ عن ذلك انحدار مخوف فى المستوى الخلقى للجماعة الإسلامية.

وإننى لأنظر إلى الأحداث الجارية في المدن والقرى، فأرى ما يضيق به الضمير الحي، وما يقشعر له البدن الرقيق..!

ولئن كان إفلاس المربين المسلمين سبب خذلان كبير لأمتنا، إن الهجوم الغربى على بلادنا زادها بلبلة وضيعة؛ لأنه هجوم يعمل فى دأب وعناد على تشتيت قوى الإيمان كلما تجمعت، وعلى غمر الأرجاء بصنوف الفساد والإغراء، حتى تخرج أجيال تستحلى اللذة فى ظل العبودية الأجنبية، أو تتقبل الإلحاد، باسم الحرية العقلية..!



ولن أتحرج من أن أذكر هنا صورًا للخلل النفساني الذي نشأ عن عدم وجود تربية حقيقية في بلادنا.

والآفة الملحوظة فى شتى الصور هى: الأثرة، واحتباس الفرد داخل إحساسه بنفسه وحدها، وهو إحساس تحده من جهاته الأربع المطالب الدنيا، وهذا الإحساس يمتد رغبا أو ينكمش رهباً وفق ظروف خارجة عن الإرادة.

إذ إن السلبية شيمة الجماعات المتخلفة، فهى تسكن، أو تضطرب مع صحو الجو، أو غيمه، دون أن يكون لها أثر ما في «تكييف» الجو الذي تحيا به.

فى الأرياف كنت أرى الناس يعيشون فى قماقم من القصور والبلاهة ، يصحبهما عمق و لا أقول ذكاء فى طلب ما يحتاجون، والرجال والنساء يجمعهم خطأ التصور لمعنى الحياة، ولديهم مجموعات من الأحكام الخاطئة فى شئون الدين والدنيا.

والنفس الإنسانية لا تحسن إدراك ما حولها إلا بعلوم ومعارف كثيرة، تجيئها من خارج، وهي— دون عون خارجي— تعرف كيف تطلب الأكل، وكيف تسعى إلى الجنس الآخر، وكيف تصون وجودها الحيوانى ، بل كيف تشبع أحياناً كثيرة غريزة الاستعلاء والظهور!!

وفى البيئات المتخلفة، يدور جل النشاط الإنساني على هذه المشاعر البدائية، دون هيمنة، وإن وجد الدين!!

ولن يخطئنا – للنظرة الأولى – أن نرى جماهير الفلاحين والأعراب، يديرون مجتمعاتهم على هذا المحور التافه، وليس الصراع على ضرورات العيش هو الذى يصبغ علاقاتهم – مع الضنك الواقع بهم – وإنما هو الصراع على ما يسميه علماء النفس «الشعور الإيجابي بالذات».

فالغيبة التى تفشو فى مجالسهم، والخصومات التى ترخص دماءهم، والعادات التى ترهق أعصابهم، وتريق أموالهم، تلك جميعا مظاهر لعلة واحدة: رغبة النفس فى إثبات وجودها فى نطاق الأساليب التى يمليها ضعف المعرفة، وخطأ الحكم. وبدهى أن ذلك لن يتجاوز نطاق الأثرة المضروبة على سائر التصرفات الشخصية! وإنك لترى المرأة فى الريف تربى ولدها اليتيم، وتظل السنين الطويلة تعلمه من قتل أباه، وتلهب جذوة الحقد فى فؤاده، ليستطيع يوماً أن يثأر لزوجها الذاهب. وإن جسمها ليرتعش للذكرى، وإن صوتها لينطلق بزغاريد الفرح، يوم يجيئها

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

الصف، ولا تحرص على أخذ دورها فيه، كل لاتهمه إلا نفسه، ولا يتعلق إلا بمصلحته، ثم هو من قبل ومن بعد مذهول عن مصالح الآخرين، ومالهم من حقوق!!

وعاطفة الجوار بين سكان البيت الواحد معدومة. والبيوت الآن تضم أسرا كثيرة، ولو أن روح التعاون والألفة سادتهم، لحققت لهم خيرا كبيرا في معايشهم.. بله ثواب الله!!

لكن الجيران في المدن بعداء عن هذا المعنى النبيل، وأفضل أحوالهم الغربة التي تجعل كل بيت يتقى شر الآخر، أو تكفيه المجاملة السطحية!!

أما التعاطف الايجابى، والتكافل الحقيقى ، فهو ما لا تفكير فيه، ولا إقبال عليه. والغريب أن الإسلام يجعل الجوار عاطفة مشتبكة مع عاطفة القرابة والرحم، ويقول الرسول عليه المسلام عليه المسلم المسل

«ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»(۱).

وليس الجار الحقيق بالتواصل والمودة هو المسلم وحده، بل اليهودى والنصراني، وقد كان عبد الله بن عمر يبعث بهداياه لجار له يهودى .

ولما كنت أسكن شارع الأزهر الشريف، فإن عينى كانت تقع على كلمات يكتبها أصحاب شركات النقل على سياراتهم، وقد هززت رأسى عجبا وأنا أقرأ على إحدى العربات كلمة «كيداهم»!! فيم الكيد أيها المالك الأحمق؟.

أهكذا تنفسح الشقة بين الشرق والغرب؟

العقل الغربى يخترع هذه الآلة، والمصانع الغربية تخرجها قوية لامعة، ثم تجيء أنت فتلطخها بهذا الهزل؟

ومن تكيد عربتك، منافسا يكدح معك على لقمة الخبز، فإذا نلتماها، فمن فضلات الأجانب المالكين لناصية الثروات ؟

وقد تجد آخر يكتب كلمة «توكلت على الله» أو «في رعاية الله» وهي كلمات لا تساوى في نظرى شيئا، إلا وزن دريهمات من الطلاء نقشت على لوح جامد.

إن الإيمان ليس خطا جميلا تزخرف به وجوه المحال، بل هو جذور تتغلغل فى القلب، وتمتد فروعها فى السلوك، وتبدو ثمراتها فى الأخلاق والمعاملات، وهو ما نفقده فى مجالات التربية عندنا وفى صميم الحياة العامة. وطقوس العبادات يمكن استصحابها مع أسوأ ما فى النفس الإنسانية من أطماع ورذائل، بيد أن هذه الطقوس لا قيمة لها عند الله !!

<sup>(</sup>١) رواه البخارى.

إن الدين إعلاء حقيقى لطائفة من الغرائز الإنسانية، وتسام بالنزعة السلوكية فيها، مع استبقاء أصلها، إذا كان لابد منه في تصحيح الحياة. وهو إلى جانب ذلك بتر، أو كبت لكل طباع الأثرة الغبية الطامسة، التي تظهر أو تكمن في شتى الصلات، وأنواع المعاملات.

وكان رسول الله عَلَيْ يوصى بأن يقبل المؤمن بعض الهضم لحقه الشخصى في سبيل المصلحة العليا الجامعة، ففي البيعة المأخوذة من الأنصار: أن يرضوا ولو وجدوا «أثرة عليهم».

فما تكون حال جماعة تطبق على جعل الأثرة الخاصة قاعدة عملها ؟ وأرجو إذا وضعت سياسة رتبية لتربية الجماهير، أن تراعى فيها الحقائق التالية: تحسين الحسن! وتقبيح القبيح.

وهذه خاصة لزمت الدعوة الإسلامية عند انطلاقها و امتدادها القديم. إن من أعظم ما وهب الله للإنسان أن يرزق بصيرة تعرف المعروف وتنكر المنكر، ومن أثمن آلائه على أمة أن تؤتى فكرا ثاقبا، يحق الحق ويبطل الباطل. ذلك أن الطباع إذا فسدت فسد تصورها للأشياء، وفسدت أحكامها عليها. كالمرآة التي غاض ماؤها، وانطفأ رواؤها، وتساقطت القطع من سطحها وأطرافها، لا يمكن أن تثبت صورة صحيحة لما يواجهها.

وقد قال الله عز وجل:

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّكُمْ بِالْأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً \* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا \* أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ رَبِّهمْ وَلِقَائِهِ فَحَبطَت أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَزْنًا ﴾(١).

وأغلب النفوس الحائرة، والجماعات الجائرة، لها وجهة نظر تستسيغ بها أبشع الأفعال، فإن الهوى نسج على بصرها حجابا أبعدها عن رؤية الواقع، وأغراها بالجدل الباطل عما تتوهمه ، وجعل مذاق الحق في حلقها مرا !!

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا

ولذلك تظل على شرودها وعلى تجهمها للإيمان فما تستفيق منها إلا على صاعقة.

قال جل شأنه: ﴿ وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ﴿ (٢).

(۱) الكهف: (۲۰۲ – ۱۰۵).

(٢) الحج:٥٥.

وحاضر العالم الإسلامي تسود تربيته من هذا القبيل ضلالات شتى بعضها انحدر إلينا مع مواريث الانحلال الذي اعترى التربية الإسلامية منذ عدة قرون—وهذا ما يجب الاعتراف به.

فكم من جهل سمى علما، ومن بدعة سميت سنة، ومن انحراف سمى استقامة ومن شهوة سميت دينا، وهكذا انتشرت بيننا عناوين مزيفة، ومفاهيم مشوهة، جعلت المنكر معروفا، والمعروف منكرا.

وأمة تخبط في حياتها على هذا النحو تحرم من التوفيق لا محالة!

وإلى جانب هذه الموروثات تسربت مع حضارة الغرب المقتحم الفاتح ضلالات أخرى، زادت الأمة العليلة مرضا.

فالفوضى تسمى حرية.

والعلاقات الجنسية المنكورة تسمى حبا، أو صداقة.

والكفر بالله يسمى تقدمية.

وإقرار الدنيا في الخلق والسلوك يسمى واقعية ...!

ومحاولة العودة إلى الإسلام تسمى رجعية.

وتضطرب موازين الأمور بين التيارين!.

فسجن المرأة من المهد إلى اللحد دين، وحشرها فى كل ميدان مع الرجل حضارة، وكلا الأمرين فى نظرنا كذب على الدين، وكذب على الحضارة. التعليم الدينى كما يعهد فى الأزهر دين، والتعليم المدنى كما يعرف فى المدارس الأخرى حضارة. وكلا الأمرين كذب على الدين، وكذب على الحضارة.

إن التربية الصحيحة المجدية أكبر شأنا من أن تحصر بين تقاليد الأقدمين المخرفين، وبين مزاعم المحدثين المأخوذين ببريق الفتح، وانتصار الفرنجة على بلادنا. وتحسين الحسن، وتقبيح القبيح، يتطلب تفجير أنهار من المعرفة، تروى ظمأ الناس إلى ما يذهب جهالتهم.

ويؤسفنى أن أقول: إن بلاد الإسلام تعرضت لقحط علمى مروع فى مئات السنين الأخيرة.

إن كتل العوام كانت تولد في الجهل، وتموت عليه.

أتظن جهدا كبيرا أو صغيرا بذل في إخصاب الصحراء الكبرى أو استثارة ما فيها من كنوز ؟ إن الشعوب الفقيرة في بلادنا لقيت أسوأ من هذا الإهمال في رى

نفوسها، وتحويلها إلى مصادر للخير والخصوبة والفلاح وفي هذه الأجواء القفرة يموت الإسلام حتما..!!

والتربية الناجحة تعتمد على حقائق مقررة، ومسلمات لا تقبل جدلا. فإذا ساءت البيئة، وسادت أجواءها الشكوك، ثم علقت التهم بما نزل من السماء، أو خرج من الأرض، فهيهات أن تنشأ أجيال يوثق بأدبها وعفافها وعدالتها.

والأرض الإسلامية اليوم فى أمس الحاجة إلى قواعد من التربية تنهض على أصول دينية ثابتة تشد النفوس إلى عرى الإيمان الراسخ، كما تشد السفن فى موانيها إلى صخور لا تتزحزح.

ومعنى ذلك أن تعود للدين قداسته التى أبعدت عنه عمدا، فلا يسمح لمرضى القلوب، أن ينشطوا بين الحين والحين، لينشروا ريبا مفتعلة حول وجود الله، وبالتالى حول سائر التعاليم الدينية من صلاة وصيام وزكاة، ومن خلق فاضل، وتعاون على البر والتقوى، وتواص بالحق والصبر.

إن الأجيال الناشئة، والشباب المراهق، والطبقات العاملة، لا يجوز أبدًا تعريضها لهذه الأرياح المنتنة، فإن استواءها في منابتها يفسد مع لفح هذه السموم.

ويمكن في معاهد خاصة، ودراسات محدودة، عرض جميع الشبه التي تفتقت عنها أذهان الملحدين، وتفنيدها واحدة بعد أخرى.

أما الهجوم على الأطفال والصبية بمفتريات تخلخل يقينهم، فهذه جريمة، وكذلك الخروج على الرأى العام بأفكار تثير في جوانبه الفوضى، وتغرى بالتحلل من كل قيد، والانفلات من كل ربقة!

يجب أن تعود للإيمان بالله قداسته ولأوامر الله وحدوده قداستها وأن نتعهد سلوك الأفراد لنطمئن أبدا إلى قيامهم بفرائضهم الدينية فلا نأذن بإهدار صلاة موقوتة ولا نسمح بتهوين واجب مطلوب..

كما أن أبصارنا لابد أن تتفتح لمراقبة الطرق التي يسير فيها الشباب، فكل ما يخدش حياءهم وعفافهم أقصيناه، ولنعلمهم في حزم أن الرذيلة قذارة، وأن المعصية إخلال بالشرف، وإساءة إلى الله..

\* \* \*

إن لكل مجتمع معالم يقف عندها، وشعائر يكلف بتوقيرها، وفي بعض الأقطار التي سادها الإلحاد، تواضع القوم على أمور يترابطون بها، ويتلاقون على

مطالبها ، وينظمون حياتهم بوحيها ومنطقها، وقبائل العرب في جاهليتها الأولى كانت كذلك .

ونحن المسلمين لا نبنى حياتنا إلا على يقين بإله واحد، ولا نرسم خطوط مجتمعنا وآفاق أنفسنا إلا وفق هدايات هذا الإله الكبير، كما بلغها رسله الأكرمون، وكما أوضحها وفصلها كبير هؤلاء المرسلين، وهو محمد بن عبد الله عن ثم فلن نقبل البتة إشاعة الإلحاد والفاحشة في حياتنا.

ولن نقبل البتة حذف الصلاة والزكاة والصيام من أعمالنا.

ولن نقبل البتة إهدار أحكام الله في مختلف قضايانا، وسائر شئوننا.

ولن نقبل أبدا أى سياسة تربوية، أو اجتماعية تخفف من قبضة الجماهير على دينها، أو تهون عليها استخفاء متعلقات الإيمان من أرجاء الحياة العامة...!! ونحن نعرف أن الاستعمار دائب على هدم الإسلام بكل وسيلة ممكنة، وقد سخر ألوفا من الناس لتخريج أجيال مزعزعة الإيمان، أو لا إيمان لها أصلا.

وما التقت الشيوعية والرأسمالية على شىء التقاءهما على تضليل المجتمع الإسلامي واجتثاث جذور العقيدة منه، حتى لا تصلح فيه تربية، ولا تنجح له نهضة، وبذلك تنهار عناصر المقاومة الجماعية، أمام المطامع والأحقاد الأجنبية.

\* \* \*

وننقل هنا مثلين اثنين لهذا الكفاح الاستعمارى المستميت . أحدهما مما تنشره دار روز اليوسف وهى يسارية النزعة . والآخر مما تنشره دار أخبار اليوم وهى رأسمالية النزعة . والدار الأولى تدعو إلى الكفر بالله.

والدار الأخرى تتم الرسالة فتدعو إلى الكفر باليوم الآخر!! أما ما نشرته روز اليوسف فإليك بعضه:

«هل رأيت الخوف والذهول في عين الكلب وهو يتأمل ورقة طائرة في الهواء... إنه لا يرى الهواء... وأراهن أنه ينظر إلى الورقة كما ينظر إلى مخلوق حي... ويظن

أن بها روحا تحركها... إنه كلب متدين..»(!)

«وفى الماضى كان الإنسان أحمق مثل هذا الكلب... كان يتلفت حوله فى ذعر ودهشة... ويتخيل الأرواح تسكن كل شىء... تسكن الصخر.. والبحر.. والحقل.. والجبل...!».

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ولكن لا أرى أى سبب معقول لأن تهتم السموات والنجوم والأكوان كلها بعواطفنا وآمالنا ورغباتنا، وليس من حقنا أن نتوقع كل هذا منها، وليس من حقنا أيضا أن نجعل الكون كله يسير وفق هوانا. ولا أدرى ما الحكمة في أن نلقن الناس مثل هذه الأفكار، التي يعوزنا الدليل القوى على صدقها».

من حقنا ـ نحن المسلمين ـ أن نتساءل .

هذا الهراء الذى يسمى علما! وهذا الكاتب الذى يسمى فيلسوفا، هل زاد حرفا أو نقص عما كان يردده صعاليك العرب فى الجاهلية الأولى من عشرات القرون عندما كانوا يقولون: ما هى إلا أرحام تدفع، وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر؟ أو ليس هذا الهذيان التافه هو الذى تناوله القرآن فى معرض الرد والإبطال فى هذا التصوير الدقيق:

﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُونَ \* وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا انْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* قُلِ اللَّهُ يُخِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ \* قُلِ اللَّهُ يُخِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ \* وَلِلَهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَحْسَرُ الْمُبْطِلُونَ \* وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَحْسَرُ الْمُبْطِلُونَ \* وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ بَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ بَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةً بَائِينَ إِلَى كِتَابِهَا الْيُومَ تُخْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١).

بيد أن الرحى تدور بعنف لتطحن بين شقيها هذا الدين! الشق الأمريكي والشق الروسى معا.

و هكذا يتعرض حاضر العالم الإسلامي لحرب ضروس كى لا تقوم فيه تربية سليمة، بعد زلزلة أركان الإسلام كلها بهذا الأسلوب المحقور.

\*\*\*

إن وعد العاجز أو المفلس ليس موضع طمأنينة، ولكن الذى يقول لك : غدا أعطيك ألفا فإذا نظرت إليه اليوم ، وجدته يعطى الألوف دون اكتراث لن تدرك ريبة فى صدقه .

والله ـ تبارك وتعالى ـ عندما يخبر الناس أنه سوف يحييهم بعد مماتهم، يقول ذلك وهو يريهم في كل طرفة عين شواهد على قدرته ، وسهولة ما وعد به.



<sup>(</sup>١) الجاثية: (٢٤ ـ ٢٨).

إن الإحصاءات تنطق بأنه في كل لحظة تدفع فروج الأمهات بعشرات الأولاد، قد سويت فيهم الأسماع والأبصار، والأفئدة والملامح والأعصاب وسائر الأجهزة الأخرى. فمن صنع ذلك كله ؟

الآباء؟.. أم الأمهات ؟

أم متطفل يهوى إنشاء الأحياء ثم يتوارى على استحياء ؟

إن الغدد التناسلية في الجسم تفرز السوائل الحية دون وعى منها أو إرادة، فهل نحن الذين خلقنا فيها جرثومة الوجود ؟

﴿ أَفَرَأَ يُشُمْ مَا تُمْنُونَ \* أَأْنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْحَالِقُونَ \* نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ \* عَلَى أَنْ نُبَدُلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لاَ تَعْلَمُون ﴾ (١).

سألنى أحد العامة فى أحد مساجد القاهرة عن الحياة بعد الموت؟ فقلت له: أتعرف مزرعة الجبل الأصفر؟

وقلت: إن مجارى العاصمة تصب فيها حاملة أقذار وفضلات ثلاثة ملايين من النفوس! إن هذه المزرعة بقدرة واحد ما تتحول إلى جنات تمد القاهرة بالقناطير المقنطرة من الفواكه والموالح، والأغذية والمرفهات! من الذى وزع الطعوم والألوان والروائح الحلوة، بل من الذى استخلص أصلها من وسط هذا الحمأ المسنون؟.

إن الحياة بعد الموت أمر عادى جدا بالنسبة إلى الله الذى يحيى ويميت أمام أعيننا بين دقيقة وأخرى! فما معنى استبعاد ما يقع نظيره كل ساعة؟

﴿ أُولَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ \* قُلْ سِيرُوا في الأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْحَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشَأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١)

\*\*\*

والتربية الإسلامية لا تقوم على التعاريف النظرية للفضائل، أو تحديد الصور الذهنية لمفاهيمها.

والانشغال بهذا الضرب من الدراسات قد يضىء الفكر ببعض المعارف، بيد أنه لن يرقى ضميرا، ولن يرفع سلوكا.

وقد شرحنا! «علم الأخلاق» في المرحلة الثانوية ثم في المرحلة العالية، (١) الواقعة: (٨٥ ـ ٦١). (٢) العنكبوت: (١٩ ، ٢٠).



ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ونحن نتعلم هذا من القرآن الكريم، فانظر مثلا حين أراد الله عز وجل أن يتحدث عن صفات فاضلة تخلق بها قوم فاستحقوا رضاه، لم يذكر أصلها وفصلها كما تذكر كتب الأخلاق، بل سن لنا ذلك السنن الواضح الذى يفهمه جميع الناس، لأنه يظهرها لهم فى صورة عملية واقعية فقال:

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا \* وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَهَنَمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا \* يَبْيَثُونَ لِرَبِّهِمْ سُجُدًا وَقِيَامًا \* وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَهَنَمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا \* إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا \* وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا \* وَالَّذِينَ لِا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آحْرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ مِنْ تَابَ وَعَمِلَ عَمَلا وَالَّذِينَ لاَ يَنْفُولُ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ وَلَا يَنْفُولُ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا \* إِلاَّ مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ وَلَكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يُصَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا \* إِلاَّ مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ وَالْحِلَا فَأُولِكَ يُبَدُلُ اللَّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا \* وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ مَالِحًا فَأُولِكَ يُبَدُلُ اللَّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا \* وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُولُونَ وَيَعْلَى اللَّهُ مِتَابًا \* وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغُومَرُوا كَرَامًا \* وَالَّذِينَ إِذَا كُرُوا يَتُولُونَ رَبِّينَا هُبُ لَنَا هُمُ لَوْ يَعْفُولُونَ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا \* وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبُ لَنَا هُم لَنَا مِنْ أَزُوا جَنَا وَلُونَ الْعُرُونَ الْغُولُونَ رَبِّنَا هُلَا لَا يُعْرَوا عَلَيْهَا صُمَا وَعُمْيَانًا \* وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبُ لَنَا عَلَى اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا عُنْ الْمُ الْمُعَلِينَ إِلَى اللَّهُ مَا عُمُلَامًا عَلَيْهُ وَالْمُولُونَ وَلَا مَالِمُ اللَّهُ مِنْ أَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عُنْهُ اللَّهُ مُلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَيْكُونَ الْعُولُونَ لَالْعُولُونَ رَبِينَا عُلِيلُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مَا عَلَوْكُولُولُونَ الْعُولُولُ مَا عَلَا اللَّهُ الْعُولُولُ مَا الْعُول

وإنك لا ترى هذا الكلام المشرق شيئا يكد الذهن، أو لفا ودورانا يورث السأم والملل، بل تراه كثير المعانى سامى الحقائق شديد الظهور، يزاحم الشمس فى الوضوح والجلاء، حتى ليخيل للجاهل أنه ليس شيئا لقربه من البديهة وهو فى الحقيقة كل شىء فى بابه.

ولست أريد أن أحلل هنا هذا السياق الجميل. الذى تجلت فيه هذه الفضائل تجليا عمليا فى مشية أصحابها، وكلامهم، وصلاتهم في ليلهم ومنجاتهم لربهم، والقصد فى معيشتهم، والكف عن العدوان و الشهوات المحرمة... إلخ ولكنى أريد أن أنص على أن هذا السياق، له من قوة التأثير ما ينهض الإنسان، ويحمله على الاقتداء بهذه المثل العملية الفاضلة.. وذلك من أسرار الإعجاز، التى لا طاقة للعقول بالتحليق فى آفاقها، فضلا عن سبر أغوارها وأعماقها.

\*\*\*

ومن الطبيعى أن رسول الله ﷺ قد أشرب هذا التعليم الحكيم وطبع على هذا (١) الفرقان: (٦٣ ـ ٧٥).



ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

قال: فكيف تراه؟ قلت: إذا سأل أعطى، وإذا حضر أُدخل، قال: ثم سألنى عن رجل من أهل الصفة. فقال: هل تعرف فلانا؟ قلت: لا والله، فما زال يجليه وينعته حتى عرفته، قال: فكيف تراه؟ قلت: هو رجل مسكين من أهل الصفة.

قال: «فهو خير من طلاع الأرض من الآخر».

وفى كتب السنة ما يفيد أن هذه المقارنة تكررت بصور مختلفة بتقرير هذا المعنى نفسه.

ومما نمثل به لما نحن بصدده، أن رسول الله على مسالسوق يوما والسوق هو الدنيا مصغرة وأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم قدر الدنيا التى أقبلوا عليها هذا الإقبال، وكانوا قد علموا من قبل أن متاع الدنيا قليل، وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولكنه علم يقرر القواعد والأحكام العامة تقريرا تجريديا، فأحب عليه الصلاة والسلام أن يقرره اليوم لهم عمليا، وهم فى زحمة الدنيا، ووسائل الإيضاح بين أيديهم.

مر عليه الصلاة والسلام وهو بالسوق بجدى أسك (۱) ميت، فقال لمن حوله: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشىء! وما نصنع به؟ قال، أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟

فقال: «والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم» (").

وكما قرر رسول الله عَلَيْ المعنى السابق في أساليب متعددة من المقارنة العملية، قرر هذا المعنى بالوقوف مرات متعددة على مثل هذه المخاطر التي تعافها النفس.

٢- ومن طرقه عليه الصلاة السلام في تجلية المعانى الدقيقة الخفية، أن يلفت النظر إلى ما لهذه المعانى من آثار محسوسة في القلب، لا تخفى عن الإنسان.

سئل رسول الله عَلَيْ ما الإثم؟ وما الإيمان؟ وما البر؟ هذه أسئلة عن معان دقيقة خفية، يطلب بها أصحابها تعريفا وافيا عن حقيقة ما يريدون، فبماذا أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟

ترى لو سئل عن ذلك أحد الفلاسفة، أو أحد حملة الإجازات العليا من الجامعات الكبرى، فبأى شىء كانوا يجيبون؟.. أما حامل الإجازات العلمية فكان يذهب إلى بطون الكتب، ليستخرج منها أقوال العلماء، ويقارن بينها ويفاضل، ثم يخرج لك

<sup>(</sup>١) السكك: صغر الأذن ولزوقها بالرأس (قاموس). (٢) رواه المنذري.

ببحث يظنه يرضى ويشفى، وأما الفيلسوف فيعرفه لك تعريفا تجريديا يزيد الأمر غموضا عليك، وقد يتفضل فيملأ الأفق من حولك تحليلات وتعليلات، وفروضا وتخمينات، مما تخرج منه وأنت تشعر كأنك لم تتصل بشىء مما سألت عنه، بل وتندم أنك سألت! ولكن انظر يا أخى إلى إجابة سيد العارفين، وقدوة المعلمين عليه إذا حاك في نفسك شيء... فدعه... الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليك الناس».

«الإيمان: إذا ساءتك سيئتك، وسرتك حسنتك، فأنت مؤمن!.

قال وابصة بن معبد: رأيت رسول الله ﷺ، وأنا لا أريد أن أدع شيئا من البر إلا سألت عنه، فقال لى: ادن يا وابصة، فدنوت منه حتى مست ركبتى ركبتيه، فقال لى: يا وابصة... أخبرك عما جئت تسألنى عنه؟ قلت: يا رسول الله.. أخبرني قال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم، فجمع أصابعه الثلاث وجعل ينكت بها فى صدرى ويقول يا وابصة: استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك فى القلب وتردد فى الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك "'.

وما أحب أن أعلق هنا بشىء لأنى أريد أن تسأل عن مبلغ رضاك واطمئنانك إلى سداد هذه الإجابة، التى تصل بينك وبين هذه المعانى بصلات قلبية وثيقة.. فعليك يا أخى بهذا النهج الفطرى والعملى، فإنه نهج يعرض عن كل ما لا تأثير له فى الموضوع، ويتناول ألوان الأحاسيس التى هى ثمرة ذلك كله، والتى ينبعث الإنسان بقوتها إلى البر أو الإثم.

وقال عليه الصلاة والسلام: «فى القلب لمتان: لمة من الملك: إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه، وليحمد الله، ولمة من العدو: إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهى عن الخير، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تلا قوله تعالى:

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٍ ﴿ الشَّهُ وَفَضلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٍ ﴾ (١).

جزى الله عنا رسول الله عليه ما هو أهل له ، بل ما الله أهل له!..

أى نفس هذه يا أخى!! اقرأ هذا الحديث، بل اقرأ كل ما سبق من أحاديث، ثم

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم. (۲) البقرة: ۲٦٨.

خبرنى: ماذا أراد لنفسه منا؟ إنها كلها لنا، فقد وقف حياته يعلمنا ويطهرنا، ويذود الشيطان عنا، ويحرص على سعادتنا، ويقول فى صدق وحنان: «إنما أنا منكم كالوالد من ولده! ما أخذ رسول الله لنفسه؟.. لقد خرج من الدنيا ودرعه مرهونة عند يهودى على حفنات من شعير!..

أى نفس هذه !.. إنك تراه يا أخى يعلم هذا التعليم العجيب، وهو يحرص أشد الحرص على تحذيرنا وتنبيهنا.. فللقلب جانبان. فى كل جانب لمة ـ واللمة: الشعر الذى يجاوز شحمة الأذن مسترسلا إلى المنكب ـ إحدى اللمتين بيد الملك والأخرى بيد الشيطان. فهما يتجاذبان القلب من هاتين اللمتين ولكل جذبة منهما خواطر فى الصدر. فجذبة الملك تبعث خطرات الخير وتصديق الحق بإذن الله، وجذبة الشيطان تبعث خطرات الشر وتكذيب الحق والشك فيه.

أرأيت يا أخى هذا التنبيه العجيب وهذا التعليم السديد، الذى يحيلك إلى أعماق نفسك، ويلفتك إلى الانتفاع بتحليل خواطرك؟ فمن وجد خواطر الخير فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله عليه، ومن وجد خواطر الشر فليفر إلى الله مستعيذًا به من الشيطان الرجيم. ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَعْفِرَةً مِنْهُ وَفَصْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٍ ﴾.

وإننى يا أخى أدعوك معي إلى الاستغراق في الإعجاب التام بجمال التعليم وجمال الرحمة في قلب النبي على الله عبدا أدام الإصغاء إلى هواتف قلبه، فما كان من هواتف الشر قمعه بالمجاهدة والتطهير والفرار إلى الله سبحانه وتعالى.

٣ - وصف هذه المعانى الفطرية بأقرب أوصافها العملية، التي تبين أو تمثل حقيقتها، على أن يكون هذا الوصف مرغبا أو منفرا..

فالذى يسأل الناس مثلا إنما يذهب بهاء وجهه، وأكرم شىء على الإنسان وجهه، فانظر كيف يصور رسول الله عليه المسألة تصويرا يصد عنها وينفر منها. قال عليه الصلاة والسلام: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى، وليس فى وجهه مزعة لحم»(۱).

وقال: «إنما المسألة كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك» (١٠) .



يكون من الأمراء الذين يشرفون على جبايتها ويأخذون أجرًا عليها ـ فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: «ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس»(۱) .

وهذا الوصف حق، لاحظ فيه النبى عليه الصلاة والسلام، معنى قوله عز وجل: ﴿ حُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ (١).

وقال عليه الصلاة والسلام: «الجمعة - أى صلاتها - حج المساكين». وهو وصف صادق يلم بحقيقة الجمعة من هذا الوجه خير إلمام، فالمساجد بيوت الله، والكعبة المشرفة بيته عز وجل، ولكنها تمتاز بأنها أعظم البيوت قدرا وبركة... فالحج إلى المساجد يوم الجمعة لزيارة الله، كالحج إلى زيارته عز وجل فى بيته المعظم، مع مراعاة أن الفرق بين حج المساجد وحج البيت أكبر، هو كالفرق الشاسع بين حرمة المساجد العادية وحرمة بيت الله الحرام... لكن الله عز وجل بفضله وكرمه يطلع على المساكين من عباده، الذين تقعد بهم حالهم عن الحج الأكبر، فيكتب لهم عن كل جمعة يؤدونها ثواب حجة كاملة، فطوبى للمساكين، عيال الله فى الأرض، وأولى الناس برعايته وحمايته. فاللهم ارحمنا برحمتك إياهم، واجعلنا منهم، واحشرنا فى زمرتهم، تحت لواء رسولك الكريم.

ويقول عليه الصلاة والسلام: «إن المؤمن يضنى لله شيطانه كما يضنى أحدكم بعيره في السفر».

وما ترى وصفا أصدق ولا أبين من هذا الوصف، الذى يشرح اجتهاد المؤمن فى سفره إلى الله عز وجل، فإنه سفر يبادر فيه بالطاعات والباقيات الصالحات، ويتحصن فيه بدوام الذكر، فلا يجد شيطانه فرصة للقبض على عنانه وتحويله عن غايته..

ولكل إنسان شيطان يلزمه من مولده إلى مماته، كما يقول عليه الصلاة والسلام، وشيطان المؤمن الجاد في سيره يلهث من وراء صاحبه حتى يلحقه الضنى والهزال، وليس أطيب لقلب المؤهن من هذا الوصف، ولا أبعث منه على مضاعفة الجد و الحذر. هذه أحاديث تتناول وصف بعض الرذائل، ووصف بعض الفضائل سقناها على سبيل التمثيل لأسلوب الدعوة إلى الله، وهي أوصاف تمتاز بميزتين أصليتين: الصدق التام في بيان الحقيقة، وإثارة شعور البغض أو شعور الرضا إثارة قوية تنفر من الرذيلة، أو تستحث الهمة إلى الفضيلة.

وحذار أن تظن أن هذه أوصاف وضعت كيفما اتفق وبقصد الترهيب والترغيب فقط،

<sup>(</sup>۱) تيسير الوصول . (۲) التوبة: ۱۰۳ .

هيهات! إن هذا شأن البشر العادى. أما رسول الله عَلَيْ فإنه لا ينطق عن الهوى، ولا يحدث إلا بميزان، فهو الوصف الصادق الذى يقتنص الحقيقة ويضعها بين يديك . .

أقول هذا؛ حتى لا يترك أحدنا لنفسه الحبل على الغارب فيصف الفضائل بما يشاء من الأوصاف الحسية التى تحلو فى بيانه الصناعى، ويصف القبائح بما يرضاه الفرد الدارج... لا. إننا نصف الحق، فعلينا أن نستقى هذه الصفات من المصدر الذى تعلمنا منه.. الكتاب والسنة. فإذا عدوتهما لحقك الخطأ. وظهر التناقض فى كلامك بعد قليل. هذا شأن الورعين فعليك به، والتزم منهاجهم فى كل وصف تريد أن تقرب به حقيقة من الحقائق إلى إفهام الناس وقلوبهم.

ولنضرب لك مثلا من كلام السلف تنسج على منواله إن شاء الله. فمثلا يقول عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه: «شيطان المؤمن مهزول» وهو وصف يأخذ من معين الحديث الذى سقناه منذ قريب.

ويقول في هذا المعنى نفسه قيس بن الحجاج: «قال لى شيطانى: دخلت فيك وأنا مثل الجزور، فصرت الآن مثل العصفور. قلت: و لم ذاك؟ قال: تذيبني بذكر الله».

فهى محاورة تصور ما بين المؤمن وشيطانه، بحيث لا تعدو ما أوضع رسول الله ﷺ من ذلك .

وهاك مثلاً آخر، وهو يأخذ من معنى الحديث الذى يصف الصدقات بأنها غسالة ذنوب الناس. قال أسلم - مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما - : قال لى عبد الله بن الأرقم: دلنى على بعير من العطايا أستحمل أمير المؤمنين - أى يطلبه من أمير المؤمنين ليحمل عليه أثقاله ويقضى مآربه - قال أسلم: فقلت له: نعم. هذا بعير من إبل الصدقة فخذه.. وهنا قبض عبد الله بن الأرقم عضلات وجهه مستنكفا لأنه كان يرجو جملا من الغنائم. أو مما شرى أو حبس للمصالح العامة. فقال لأسلم يصور له إعراضه عن جمل الصدقة: أتحب لو أن رجلا، بادناً في يوم حار غسل ما تحت إزاره ورفعيه «إبطيه» ثم أعطاكه فشربت؟ قال أسلم: فغضبت وقلت: يغفر الله لك.. لم تقول لى مثل هذا؟ قال: فإنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم.

هؤلاء كانوا ينظرون إلى كلام رسول الله عَلَيْهُ بالمنظار المكبر، أستغفر الله، بل بالمنظار الذى يرى المعانى على حقيقتها كبيرة عظيمة، منظار القلب المتدبر الواعى، ثم يأخذون من قلوبهم ما يشاءون، فيتصرفون فيه على ما رأيت.

جمعنا الله وإياك على الحق الذي اجتمعوا عليه!. وهدانا سواء السبيل.. إنه قريب ومجيب.

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبُّكُمْ تُرْجَعُون ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

والتنازع على البقاء، وهذه أديان لا يرجى لها تطور، ومن هنا انقرضت أو كادت تنقرض، وقد وصفها «برجسن» في أحد مؤلفاته بأنها أديان خامدة.

وثانيهما: قسم الأديان الواسعة الأفق، التي تصدر عن أسمى عواطف المحبة والإنسانية، أعنى بها اليهودية والنصرانية والإسلام.

وهذه أديان قابلة للتطور والتجدد، بما فيها من عناصر البقاء، ومقومات الحياة. وطبيعى أننا نعنى بالدين هنا ناحيته التشريعية المرنة السمحة، لا ناحيته التعبدية الصرفة، وقد قرر المؤتمر الدولى للقوانين في لاهاى بهولندا عام ١٩٣٧ أن:

«الشريعة الإسلامية تحمل العناصر الكافية التي تجعلها صالحة للتطور مع حاجات الزمن والمدنية».

والزمن وحده كفيل بتطور جميع الأديان والشرائع، وتطوير نظرات الناس إليها وإلى ما يصدر عن ممثليها من قرارات أو أحكام أو فتاوى .

فقرار الحرمان الذى أصدره البابا فى يونيه سنة ١٩٥٥ ضد الجنرال بيرون الرئيس السابق للأرجنتين، تناولته معظم الصحف فى العالم بالسخرية المرة، والتهكم اللاذع.

أما قرارات الحرمان منذ مائة سنة تقريبا فكانت لا تقابل إلا بالتقديس والإجلال، ولا سيما من الكاثوليك والأرثوذكس، على الرغم من أن «قرارات الحرمان» ترجع أصلها إلى بعض التقاليد اليهودية القديمة.!

وما أكثر ما عاناه «تولستوى» من الناس عقب القرار الذى أصدرته الكنيسة الأرثوذكسية بحرمانه، لأنه لم يؤمن بألوهية المسيح..!

وما أكثر ما عاناه «أرنست رينان» أيضا عقب حرمان الكنيسة الكاثوليكية له، لأنه أخرج عن المسيح كتابا وصفه فيه بأنه إنسان عظيم .

«قرار الحرمان» الذى أصدرته «هيئة كبار العلماء» بالأزهر الشريف ضد الشيخ على عبد الرازق فى قضية «الإسلام وأصول الحكم» فى ١٢ من أغسطس سنة ١٩٢٥، قابله الجمهور فى ذلك الحين بالتبريك والتأمين.

حتى لقد سارع أحد الأثرياء من المسلمين بطبع هذا «القرار» على نفقته الخاصة، وكتب على الغلاف العبارة الآتية: هذه هى هدية مجانية لوجه الله تعالى، من أحد المسلمين لإخوانه فى جميع الأقطار!!

ولو أن مشيخة الأزهر اليوم جرؤت على إصدار مثل هذا القرار ضد أي مسلم،

فضلا عن أى عالم أزهرى ، لما قوبلت إلا بالاستياء والاستنكار من الجميع، وما ذلك إلا لأن الزمان اليوم غير الزمان بالأمس ، ولن ترجع عقارب الساعة إلى الوراء، لأن التطور له حكمه القهار حتى على الصخور ـ كما قرر علماء الجيولوجيا ـ بل حتى على الطباع ـ كما قرر علماء الاجتماع ـ وما أروع آية التطور القرآنية التى لا تعترف بالبقاء إلا للأصلح :

﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ ﴿ ''.

\*\*\*

## السرده

وهذا الكلام يضم في طياته جملة من الأغلاط العلمية والتاريخية يكتشفها أهل العلم للنظرة الأولى.

ولولا أن الغزو الثقافى جعل له رواجا ، وسخر له أتباعًا، ما عنينا بإثباته والرد عليه! وما العمل إذا كانت مزالق الإنسانية الكبرى لا تجىء إلا من الأغلاط الصغيرة؟ أتظن عبادة البشر، وتقديس الأوثان، أمورا غامضة البطلان أو قائمة الشبهة ، حتى يتعلق بها الألوف ، ويدافعون عنها بالدماء؟

كم من كلام مدخول وجد من ينشره ، ومن يريد حمل الناس عليه: ومع ذلك نسأم من إحقاق الحق ، وإبطال الباطل؟!

إن شريعة الله ليست مسودة ، تحتاج ـ على ضوء التجارب المستفادة ـ إلى نفر من الناس قل أو كثر يقوم على تنقيحها!!

والإسلام كلمة الله الأخيرة إلى عباده أجمعين ، ولا مجال ألبتة لأى إنسان، كى ينقح شيئا ما فى رسالته، لا فى كتابه، ولا فى سنته.

والتنقيح شيء يغاير التجديد الذي جاء في الحديث، ولا وجه للشبه بين كلام الكاتب الإنجليزي «شو»وبين المروى عن صاحب الرسالة العظمى.

فإن المجوسية والبرهمية والبوذية وما إليها أفكار أو فلسفات أرضية ، قد يزعمها أصحابها ديانات، ونحن لا ننازعهم فيما اصطلحوا عليه .

ولكننا نعرف أن هناك أديانا سماوية، لها كتب ذكرها القرآن العزيز ولها أنبياء سماهم.

<sup>(</sup>١) الرعد: ١٧.

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

أما قرار الحرمان الذي أصدره «بابا روما» من سنة، فإن أحدا لم يسخر منه كما يزعم الكاتب، بل صدر القرار ضد رئيس دولة فمادت من تحته الأرض. ثم لم ير مناصا من الفرار، بعد ثورة نصرانية طوحت به.

إن تهوين الإسلام وحده، وإضفاء حصانة منيعة على الخارجين عليه سياسة مرسومة. وهي تلبس اليوم ثوب تجديد أو تطوير الإسلام.. وحرية الأخذ والرد لنصوصه. والترحيب بما تشتهي، والتجبية لما تكره..

وتسأل: من الذي يصنع هذا التجديد المنشود؟

لقد كان سلامة موسى الملحد أبصر بالحقيقة العلمية من الأزهرى الذى كتب له، إذ قال تعقيبا على رسالته الآنفة:

لكننى أذكر أن أحد وزرائنا السابقين صرح بأن «فاروق» هو الذى اصطفاه الله ليجدد الدين وفق حديث الإمام أحمد .

فهل مثل فاروق جدير بتجديد الأديان ؟

وهل تحتاج كل مائة سنة إلى مثل فاروق ؟ أدعو الله أن يبعد عنا هذا الحظ . . هكذا فهم الرجل الذي يكره الإسلام، وهو محق، فإن البحث في رسالات الله، وتجديد شبابها، ليس صناعة أفاكين، ولا عبث جهال أو محتالين...

\*\*\*

ثم إن خدمة الإيمان ليس معناها تملق النسوان بتحريف نص في القرآن أو تعطيله، لتتم التسوية المالية والاجتماعية بين الجنسين في كل شيء فيقال:

إن نصيب الرجل في الميراث هو ونصيب المرأة سواء.

أو لو جاز للرجل أن يعدد الزوجات لجاز للمرأة أن تعدد الأزواج!!

هل مسخ التعاليم الإسلامية لتقبل هذا السخف هو تجديد للإسلام؟

فما يكون إفساد الإسلام إذًا ؟ بل ما يكون الإلحاد ؟

إن هناك صحافيين لا يؤمنون على تسعير الطماطم، يريدون أن نسمع لهم وهم يتكلمون في حقائق الإسلام!!

والأنكى من ذلك أن بعض الذين منحهم الأزهر شهادات مزورة بأنهم علماء، يريدون تملق هؤلاء الصحافيين المرتزقة.

فيم يتملقونهم ؟ بتجديد الإسلام، على نحو يفصله عن الدولة والمجتمع والحياة العامة، أي بالتمهيد لإقباره، والتعفية على آثاره!!

\*\*\*

وتجديد الإسلام ـ كما قلنا ـ هو إحياء علومه، والكشف عن جوهره كما نزل من عند الله .

وتجديد الإسلام، هو هداية الفطر أن تلمح بريقه، وتأخذ طريقه، وتصون حقوقه بدافع من الحب والرضا والاقتناع.

وتجديد الإسلام، هو إحكام الصلة بينه وبين قافلة الحياة، لا ليلاحق سيرها فحسب. بل ليشرف على هذا السير، ويهيمن على اتجاهاته، وبذلك يكون الزمام لهدايات الرحمن، لا لهمزات الشيطان.

وتجديد الإسلام هو حفز الهمم لرد العوادى عنه، وتجلية صورة القوة فيه، وإثارة غرائز الحياة في بنيه، حتى لا يهونوا، وتهون معهم حقائق الوحى الأعلى. وتجديد الإسلام ليس نقل الدين من مكانه إلى حيث يهوى الناس، بل نقل الناس من نطاق أهوائهم إلى حيث يرضى الله.

وقد شغل رجالات الإسلام بهذا التجديد على مر العصور ، كما شغلنا نحن به فى هذه الأيام العجاف ، وعنانا من أمره ما عناهم، واسترعى انتباهنا ما جد بعدهم من أحداث، كان لها أثر كبير فى تقريب الناس أو إبعادهم عن الإسلام .

وللبعد عن الإسلام صور شتى ليست سواء فى فداحة الضرر وسوء العقبى. فالمعصية - أيًا كانت - بعد عن الإسلام.

ولكن المعصية في السر غيرها بالعلن ، وهي من الأفراد غيرها من الجماعات . المعصية في السر يصاحبها شعور بالرهبة من قانون قائم وعقاب مرصد .

وهذا الشعور دليل على أن للدين سلطان يحذر ، ودليل أظهر على أن له معالم لا تحتمل الريبة والتأويل..

والمعصية من الفرد خطأ محدود الدائرة ، ومهما كانت جريمة الفرد وسط مجتمع فاضل نقى فإن أثرها لا يلبث أن يتلاشى ، ثم يمضى المجتمع على نهجه القديم الموطد، كأن لم يعكره شىء.

أما الجريمة التى توقعها الدولة ، وترتضيها أو تسكت عنها الجماعة فلها شأن آخر ، شأن يصرخ بأن معالم الحق نفسه قد تشوهت ، وأذواق العامة قد فسدت.

وأول ما ينتظر لهذا التطور هو اتهام المبدأ الذى تقوم عليه الدولة ، لا اتهام الدولة بأنها خرجت على مبدئها ، خصوصا إذا كانت هذه الدولة تزعم أن عملها صورة طبق الأصل لدعوتها ، وأن مسلكها ترجمة صحيحة لمبدئها الذى نهضت عليه وتدعو إليه ..!!

والأمة الإسلامية في تاريخها الطويل قد اقترفت أخطاء اجتماعية وسياسية، خرجت بها على نصوص الكتاب والسنة.

وهذه الأخطاء لم تحسب على أنها سياسة ملوك جورة، بل حسبت على أنها هدي الإسلام نفسه.

وذاك مثار سخطنا! نحن الذين نعرف الإسلام من أصوله القائمة لا من أعمال الذين انتسبوا إليه وجاروا عليه.

والحقيقة التى نضحت بها أقوال الأئمة الراسخين فى العلم، أن الطريقة التى سار عليها جمهرة ملوك بنى أمية والعباس وعثمان لم تكن تعبيرا دقيقا ولا أمينا عن الحكم الإسلامى لا فى الداخل ولا فى الخارج.

وأن هذه الطريقة اختلط فيها الحق بالباطل والهوى بالإخلاص والنصح بالغش على نسب متفاوتة أشد التفاوت..!!

كان العلم بالإسلام والعمل له يبلغ ١٠٠٪ على عهد الخلافة الراشدة.

ثم أخذت هذه النسبة تنحدر وتهوى حتى حكمت باسم الإسلام دول لا تكاد تعلمه أو تعمل به، ثم هى مع هذه الجهالة الطامسة حريصة على القول بأنها تمثله أصدق تمثيل.

ومن ثم انصرفت شعوب كثيفة عن التفكير في الإسلام.

ولها العذر في الصد عنه.

فمن الغباوة تكليف عباقرة الأرض أن يتبعوا الأميين، أو تكليف الجادين المسعودين أن يتبعوا العاطلين المظلومين.

إن ابتعاد المسلمين عن الإسلام شمل - على مر العصور - كثيرا من نواحيهم الاجتماعية والسياسية - بل الخلقية - فلا جرم أن يصيروا بعد هذا الابتعاد المستمر إلى حال من الفوضى يضار منها دينهم ، كما تضار منها دنياهم.

وهذا الابتعاد كما يبدو في ترك ما أمر الله به، وفعل ما نهى عنه، يبدو كذلك في فعل أمور يظن أنها ترضى الله، وترك أخرى يظن أنها تغضبه.

وهذا التدين المختلق كان أشد نكاية بالإسلام الصحيح من العصيان الصريح. والفقهاء الناقدون يعرفون أن في حياة الأمة الإسلامية الآن ركامًا من البدع والأهواء والخرافات قد تحول إلى دين، وما هو من دين الله في قليل ولا كثير.

£113

ويعرفون كذلك أن هناك طائفة ضخمة من آراء الرجال وأفكارهم ومذاهبهم قد جمدت وأريد لها أن تخلد مع كتاب الله وسنة رسوله على أنها الدين أو التفسير الفذ له، خصوصا بعد ما أغلق باب الاجتهاد أوائل القرن الخامس.

وهذه الآراء والمذاهب تجمع بين الخطأ والصواب.

وإلزام المسلمين بها لا أصل له .

ووقوف الفكر عندها وحدها قصور ما أنزل الله به من سلطان.

والفقهاء الناقدون يعلمون أن الشلل الجزئى الذى أصاب العقل الإسلامى فى سياسته التشريعية قد تطور إلى شلل عام فى نشاطه الفكرى كله ، وأننا حصدنا ثمار هذا الموت الأدبى هزائم كاسحة اجتاحت بلاد الإسلام من أقصاها إلى أقصاها .

إن القلب ليرجف وهو يرمق الآفاق الداكنة فلا يرى هنا وهناك إلا نذر التدمير والإفناء..!!

وقد أجمع العلماء الناصحون للأمة على ضرورة تجريد الإسلام من الأوهام التي لابسته، والتي أدخلت عليه بحسن نية أو بسوء نية ..!!

حتى إذا صفا الحق وذهب عنه ما شانه وجب الاستمساك به والنزول على حكمه دون تفريط في ذرة منه.

هذا وحده طريق الهدى والخير.

\*\*\*

وأحب هنا أن ألفت الأنظار إلى حقيقة مهمة، فقد رأيت بعض علماء الإسلام يتوجس الشر من الحضارات التى نبتت فى أوربا وأمريكا، وكأنه يتهمها جملة وتفصيلا، ويريد أن يقطع كل صلة بين نهضة المسلمين من كبوتهم وبين الإفادة من بعض العناصر الفكرية والعاطفية فى هذه المدنية الجديدة.

وهو يرى أن العودة إلى الإسلام، وتجديد مفاهيمه الدارسة يناقض أى نقل أو اقتباس من الأنظمة الشيوعية أو الاشتراكية أو الرأسمالية .

بل إن هذا الفريق من العلماء المخلصين لدينهم قد تدفعهم الحماسة إلى اتهام إخوانهم الذين لا يرون حرجا من مد العين إلى مظاهر التقدم الإنسانى فى هذه الميادين البعيدة..؟!!

وعندى أن الأمر يفتقر إلى بيان وتوضيح.

خذ مثلاً قول رسول الله ﷺ: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه»(۱).

إننا إنفاذا لتعاليم الإسلام نستطيع أن نشرع قوانين جمة لحماية حقوق الإنسان من هذه النواحى جميعا ولعقاب المعترضين لها حكامًا كانوا أم محكومين.

ولكن الحفاظ على الدم والمال والعرض ليس اختراعًا إسلاميًا، بل هو مبدأ إنساني عام، تتواصى به الأجناس والأجيال!!

فإذا وجدنا قبيلاً من الأرض: أيًا كان لونه ودينه، علمته آلام الطغاة أن يحكم السدود أمام مظالمهم، وأن يضاعف الحيطة ضد عدوانهم، وأن يبتكر لذلك من القوانين، ويصوغ من المواد ما يوفر بين الناس مزيدًا من الأمن والعدالة، فأى حرج في أن ننقل أو نقتبس بعض أو كل هذه الوسائل التي نراها أجدى في تحقيق غايات جاء بها ديننا ووصانا بها نبينا ؟

إن الظلم من شيم النفوس.

وهو في سياسة الحكم والمال آفة البشر منذ درجوا على ظهر الأرض.

ومهما بلغت زواجر الدين فهى لا تحمى الشعوب من نزوات الجبابرة إذا خلا لهم الجو ومالت بهم نشوة السلطة.

وقد تعلمت الأمم أن تضع دساتير دقيقة للموازنة بين السلطات العليا ولضبط العلائق بين الحاكم والمحكوم في شئون الحياة الثابتة والمتجددة.

فأى حرج فى الإفادة من تجارب الإنسانية طوال بضعة عشر قرنًا ربحت فيها ما ربحت وخسرت ما خسرت؟

ومن الذي يقول إن الإسلام يمنع ذلك؟

إنه بعد مضى نصف قرن على وفاة رسول الله ﷺ جرؤ حاكم ـ يتسمى أمير المؤمنين ـ على استباحة المدينة المنورة، ومات على فراشه لم يمسسه سوء!

فإذا كان الإنجليز والفرنسيون قد شنقوا أمثال هذا الحاكم، ثم اتخذوا من الضمانات التشريعية ما يغل يد الملوك والرؤساء عن فعل هذه الآثام، وسموا هذه الضمانات نظاما ديمقراطيا. فهل الإسلام هو الذي يتنكر لهذه الديمقراطيات ويحجز أتباعه عن تطبيقها ؟

(۱) رواه مسلم.



ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ولا أدرى لماذا يكره بعض الدعاة هذا الإنتاج الرائع، وأكثره وليد تجربة صادقة، وخبرة طويلة، وفطرة أقرب إلى السلامة؟

هذا وقد قرأت بعد ذلك للأستاذ «محمد المدنى» بحثًا نفسيًا جاء فيه:

«إن هدايات الله أفادت أنه لا يسوغ التحريم إلا من الشارع، وأن ما سكت عنه الشارع فهو عفو لا يجوز الحكم فيه بتحريم، فإذا وجدنا معاملة من المعاملات أو عقدًا من العقود، أو شرطًا من الشروط، ليس للشرع حكم فيه بالنهى والتحريم نصنًا، وليس في قواعد الشريعة المحكمة تعرض له بالإبطال، فإننا نحكم بصحته اعتمادًا على أنه مما عفا الله عنه بالسكوت، وعلى أنه لو كان حراما أو باطلا لأعلمنا بتحريمه بنص مباش، أو بقاعدة تؤخذ من نص : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ﴾ (().

وهذا المبدأ هو ما عليه جمهور الفقهاء، وقد خالف فيه بعض المتأخرين، وجعلوا الأصل في ذلك البطلان إذا لم يقم عندهم دليل على الصحة، فأفسدوا بذلك كثيرا من عقود الناس ومعاملاتهم وشروطهم بلا برهان من الشرع.

وقد جاء الإسلام وللناس عقود ومعاملات وشروط، فأبقى منها ما أبقاه، وحذف ما حذف، وعدل ما عدل، فلم يقل إن الحلال فى المعاملات والشروط ما شرعته وأنشأته، ولكن قال: إن ما لم أعرض له من معاملاتكم وعقودكم وشروطكم، فإنما تركته وجعلته عفوا، إقرارا لتعاملكم به وإباحة له.

وهذا الشأن غير شأن العبادات، فإن الأصل فيها عدم المشروعية حتى يتبين أنها مشروعة، فلا يجوز لنا أن نعبد الله، أو أن نتقرب إليه بقربة، إلا إذا علمنا مشروعية هذه العبادة وهذه القربة، وفي هذا وذاك يقول العلامة ابن القيم في كتابه: «إعلام الموقعين ـ ص ٣٤ من الجزء الثاني» ما نصه:

«الأصل في العبادات البطلان، حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة، حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم».

والفرق بينهما، أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حقه على عباده، وحقه الذي أحقه هو ورضى به وشرعه.

أما العقود والشروط والمعاملات فهى عفو حتى يحرمها، ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه، والتقرب إليه بما لم يشرعه.

<sup>(</sup>۱) مريم: ٦٤.



وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه، لكان ذلك عفوا لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله، فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه، وما سكت عنه فهو عفو. فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها ، فإنه لا يجوز القول بتحريمها، فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال.

وقد فند هذا الإمام العلامة حجة القائلين بخلاف هذا القول.

\*\*\*

من عشر سنين كان فى مصر دستور(١) حسن تأملت فى نصوصه ثم قلت: إنها ـ على الجملة ـ إسلامية بعد إطراح النظام الملكى منها.

وهنا تصدى نفر من الدعاة يجادلنى فى حرارة، ويتكلم عن أهل الحل والعقد وأسلوب الإسلام فى الشورى. ويتخيل صورًا - لو صحت - لوجب أن تمر فى فترة اختبار أخرى تستغرق القرون لا السنين! حتى تثبت صلاحيتها.

لم هذا الغض من قيمة الثمار التى وصل إليها غيرنا فى أفق المصالح المرسلة؟ وما معنى الركون إلى آبائنا وحدهم إذا كانوا قد قصروا فى ناحية فاقهم فيها غيرهم؟ قال أبو حامد الغزالى ـ يرد على بعض معترضيه ـ : «لعلك تقول إن كلامك فى هذا الكتاب انقسم إلى ما يطابق مذهب الصوفية، وإلى ما يطابق مذهب الأشعرية وبعض المتكلمين، ولا يفهم الكلام إلا على مذهب واحد . فما الحق من المذاهب؟».

ثم قال: اطرح هذه المذاهب فليس مع واحد منها معجزة يترجح بها جانبه، واطلب الحق بطريق النظر، ليكون أنت صاحب مذهب! ولا تكن أعمى مقلدا بل خذ الحق أينما وجدته وفى أى ناحية كان.

اطلب الحق بالنظر لا بالتقليد، فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أينما وجدها». والغزالي بهذا الكلام يترجم عن وجهة النظر الصحيحة للإسلام.

إن تفاوت الأحكام في غيبة النصوص - أو في وجه فهمها إن وجدت - أمر لا ينبغي أن نفزع منه، ومن حقنا أن نستمد منه حرية عقلية مطلقة.

خذ مثلا حالة القتل بالإكراه في فقهنا الإسلامي.

بعض العلماء يرى قتل المكره.

وبعض يرى قتل المكرّه'.

<sup>(</sup>١) لعب الملك المخلوع بنصوصه حتى جعلها حبراً على ورق.

<sup>(\*)</sup> المكره: الأولى بكسر الراء، والثانية بفتحها.

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

قال الشيخ تقى الدين النبهانى<sup>(۱)</sup>: «جمهرة الناس كانت تحمل فكرة التوفيق بين الإسلام، وبين أنواع الثقافة والعلوم والحضارة والمدنية التى يحملها الغرب. فقد سادت فى أواخر الدولة العثمانية فكرة مؤداها أن الغرب أخذ حضارته من الإسلام، وأن الإسلام لا يمنع أخذ ما يوافقه والعمل بما لا يخالفه» ..

وقال: «... وقد نجح الغرب فى نشر هذه الفكرة حتى ذاعت بين الجماهير لا سيما المتعلمين ـ وفيهم كثير من الفقهاء ـ وكان هؤلاء يسمون علماء عصريين وأطلق عليهم أنهم مصلحون».

ثم قال: «... ونظرًا للتناقض الحقيقى بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية، وللتباين الواضح بين الثقافة الغربية ووجهة نظرهم فى الحياة، والثقافة الإسلامية، وما ترسمه من طرائق للحياة - نظرا لهذا التناقض لم يكن التوفيق بين ما فى الإسلام، وبين هذه الأفكار ..الخ».

ونقول نحن: إن التوفيق بين ما في الإسلام من عقائد وعبادات، وبين ما في أوربا من تثليث، وطقوس كنسية وجاهلية جنسية مستحيل!

ومحاولة ذلك عبث لم يخطر ببال أحد.

أما الذى نراه ممكنا بل واجبا، فهو التوفيق مثلا بين مبدأ الشورى عندنا وبين الأنظمة البرلمانية الناضجة عند القوم.

بين مبادئ العدالة الاجتماعية عندنا وبين الأجهزة الإدارية والمالية الرائعة التي تفتقت عنها الاشتراكية الحديثة.

قد تقول: وما الدافع إلى ذلك؟

والجواب ننقله كلام الشيخ تقى الدين نفسه «إن القرن التاسع عشر ـ للميلاد ـ شاهد انقلابًا خطيرًا فى الأفكار الأوربية على أثر الجهود العظيمة التى بذلها الكتاب والفلاسفة والتغيير الشامل الذى صاحب حركة إحياء الشعوب...»

قال: «ومن أهم ما وقع: تعديل الأنظمة السياسية والتشريعية وسائر شئون الحياة. فقد زالت الملكيات المستبدة وحلت مكانها حكومات نيابية تمثل سيادة الأمة، كان لها أثر كبير في توجيه النهضة.

هذا إلى جانب التفوق الصناعي وظهور الاختراعات العديدة..»

<sup>(</sup>١) في كتابه «الدولة الإسلامية»، وهو بحث حسن نافع وإن لم نوافق المؤلف على بعض نتائجه.

قد تقول: وما حالتنا نحن يومئذ؟ والجواب أن الشرق الإسلامي كان يترنح كالمخمور الذي أفرط في الشرب.

ويبدو أن ما تجرعه على مر القرون من غصص جعل المحاولات الواهنة لإيقاظه تذهب سدى، فما لبث أن سقط في الوحل بين ألوف الذئاب المتربصة..

إن الاستبداد السياسى والظلم الاجتماعى وبراكين الجهالة التى تفجرت بين العرب والترك والفرس والبربر والهنود وغيرهم من أبناء الأمة الإسلامية، كل ذلك ترك في كياننا عللاً دفينة وفتوقًا غائرة.

ويدهى أن العودة إلى الإسلام ـ هي ولا شيء غيرها ـ رأس الشفاء.

ونحن لا نعدو هذا الغرض عندما نقول: إن القواعد التي حواها ديننا قد أحسنت بعض الأمم فهمها وتطبيقها.

ويجب أن ندرس مسلكها في ذلك لننتفع به، إن ظهر منه نفع..

إن ذلك يجب علينا حتى لو كنا أوفياء للتراث الذى آل إلينا من كتاب كريم وسنة مطهرة، فكيف، وأساليب الحكم عندنا شردت عن صراط الله المستقيم منذ مئات السنين...؟

إن تعليم الإسلام والدعوة إليه يتطلبان فقها واسعا فى الحياة، وبصرًا ثاقبًا بصنوف الناس وألوان الحضارات وأطوار التاريخ وخصائص الأمم وسير العمران فى البر والبحر.

ونحن - إنصافا للإسلام - يجب أن نعرضه وحيًا خالصًا وسنة مجردة، وأن نباعد بين حقيقته العليا وبين ما لابس تطبيقه من خطايا الملوك وأخطاء المتكلمين، ومن طباع بعض الأجناس التي حملته فكانت حدة مزاجها - مثلاً - سببًا في الظنة به والريبة فيه .

وقد شاب سير الإسلام في الحياة كدر، توفر الأئمة على كشفه، إنصافًا للإسلام، وإبانة عن تعاليمه الخاصة.

وذلك هو التجديد الذي نرحب به ونتعاون مع غيرنا عليه.

\*\*\*

والكلام في تجديد الإسلام يستتبع الكلام في الاجتهاد! وقبل أن نبحث في شروطه وبقائه وأهله نحب أن نقول:

إن الله عز وجل لم يحوج عباده إلى كد الأذهان، بحثا عن الحق في شئون الدين

المهمة، ومسائله الكبرى، ولم يكلفهم أن يتحسسوا الخطى فى طرق مبهمة، ليتعرفوا ما الذى يرضى الله فيفعلوه، وما الذى يغضبه فيتركوه، كلا.

وعى ميدان العقيدة والخلق، والعبادة وأصول المعاملات والأحكام فرق الله عز وجل بين الكفر والإيمان، والحلال والحرام، والخير والشر، ووضع عباده على محجة بيضاء، ليلها كنهارها، ولا يزيغ عنها إلا هالك.!!

وتوجد بعد أركانه الإيمان، وأصول العبادة، وأنواع الفرائض، أمور أخرى نصبت لها أدلة متفاوتة القوة، متفاوتة الوضوح، تختلف الأنظار فيها، وتصدر أحكام العلماء تبعًا لذلك متغايرة عليها، وليس لهذا الاختلاف من أثر يذكر.

إن عربات الترام تسير في أحياء القاهرة يجرها تيار واحد وتجرى على قضبان واحدة. واختلاف شكلها أو مقاعدها أو أبوابها لا يمكن أن يكون شيئا ذا بال!

ومن هنا رأى العلماء: أن تباين وجهات النظر في الفروع لا يحمل في طياته ما يريب، وأنها كلها حق!

وقالوا: كل مجتهد مصيب، وحكم الله في الحادثة الواحدة يتعدد.

ورأى علماء آخرون أن حكم الله في الحادثة الواحدة لا يتعدد، وأن الصواب واحد، يوفق إليه البعض، ويفوت غيرهم.

على أن هذا الخلاف لا يترتب عليه شيء طائل.

فعلى الرأى الأول الجميع مأجورون فيما قالوه من أحكام، وأجورهم عند الله متساوية.

وعلى الرأى الثانى للمخطئ أجر، وللمصيب أجران. والله وحده هو الذى يمنح الأجور المتفاوتة.

والذى يعنينا أن معالم الصراط المستقيم واضحة لا خلاف بين المسلمين فيها، وأن ما اختلفت فيه الآراء، لا يتحمل نزاعا ولا جفاء؟!

طمئنى أولا على معاقد الشريعة، وأصول الإسلام، وعراه الوثقى، فلن أبالى بعدها على أى صورة تجىء التكاليف الفرعية، مادامت هذه الصورة تعتمد على فهم ما لدليل صحيح.

وقد فصل الشيخ «عيسى منون» - من جماعة كبار العلماء - هذا الموضوع فقال:

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

الفقهاء الصغار. ثم جاءت أيام أصبحت فيه السنن مستغربة، والنصوص مبهمة، ومنابع الإسلام مهجورة.

ثم وقعت الأضحوكة الكبرى إذ أصبح أتباع المذاهب الفقهية يتعصبون لأئمتهم تعصبًا أعمى. ويحتبسون في عبارات كتب مذهبية لا قيمة لها.

وعندما التحقنا بالأزهر، أريد لبعضنا أن يكون حنفيًا والآخر أن يكون مالكيًا.. الخ. كأن هذه النسبة العلمية بعض شعائر الإسلام! وإلى عهد قريب كانت الجماعة تتعدد في المسجد الواحد على المذاهب الأربعة .

\* \* \*

ثم انحدرت الخلافات المذهبية من سنين طويلة إلى هاوية أعمق. إذ تحولت إلى عصبيات طائفية متحاقدة، يصحبها قدر كبير من جمود الذهن، وبلادة العاطفة وسوء العشرة.

ولا عجب! فهل ينتظر من الذهول عن قول الله ورسوله إلا هذا التقطع؟ وهل ينتظر من العكوف على آراء الرجال إلا هذا الانقطاع؟

ومرة أخرى نسأل: لم هذا القتال في غير عدو؟ ولم هذا النشاط في غير ميدان؟ ولم هذا الإدمان والتقعر في المباحث الفرعية للفقه الإسلامي خصوصًا العبادات؟

لو أن نصف هذا الجهد بذل في دراسة الأصول، أو في أخذ العامة بآداب الإسلام وفضائله، لكانت حال المسلمين اليوم أنضر وأزهر!

لقد غلبنى الوجوم وأنا أقرأ في كتاب «جزيرة العرب تتهم حكامها» كيف أن الخلاف المذهبي في هذه الأقطار قطع مسلميها أمما، ومزقهم إرباً(١).

والتعصب المذهبي في أغلب أحواله يقوم على النفاق العلمي، أعنى على تسخير العلم في خدمة الأهواء.

إذ ليس من المعقول أن يتعادى المسلمون الأتقياء على مسائل فرعية فى دينهم فذلك ينافى الإسلام، وينافى التقوى، وينافى طبيعة العلم ذاته.

ولكن الشهوات الدنيا إذا استبدت بالنفوس لم تبال بامتداد ضرامها إلى الأصول والفروع معا، فهي تديرها جميعا في مجالها، وتحولها عن الصراط المستقيم.

والباحث المحايد - ولو لم يدن بالإسلام - يدهشه هذا الولع بالاختلاف على الصغائر، وهذا التطرف في إعطائها فوق ما تستحق من اهتمام، وهذا التهور في

(١) نقلت ما قاله المؤلف في كتابي «الإسلام والأوضاع الاقتصادية».



ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

وتمضى آفة الاجتهاد إلى الحديث على هذا النحو لتمسخ الإسلام كله .. لتسلط الجهل على أحكامه ينقضها حكمًا حكمًا ..

ألم أقل إن باب الاجتهاد - الذي أوصد أمام العلماء - قد انفتح للماعز؟

\*\*\*

إن الاجتهاد حق، بيد أن إهانة الإسلام بإتاحة اللغو فيه لكل متجرئ أمر لا يليق. إن السماح لكاتب محام بتشريع مبادئ قانونية لمحكمة النقض والإبرام أهون من هذا العبث.

والسماح لحلاق صحة بمناقشة النظريات الطبية المستحدثة، وإلقاء محاضرة عنها في نقابة الأطباء، أهون من هذا العبث.

ونحن - حماية للحقيقة العلمية، وحفاظًا على كرامة الدين - نريد أن نعيد التذكير بالشروط التي وضعها الأئمة لمن ينصب نفسه مجتهدًا في الإسلام وهاديًا للأنام.

١ - لابد أن يكون حافظًا للقرآن الكريم، ضابطًا لترتيب الآيات، وفق تاريخ نزولها، عارفًا بأسباب النزول.

٢ ـ ولابد أن يكون محيطًا بسنة رسول الله، بصيرًا بقيمة المروى عنه من ناحيتى الصحة والضعف، وعارفًا بمواقع الكلام النبوى وملابساته.

٣ - والمهارة فى قواعد اللغة العربية، وفنون البلاغة، وذوق الأساليب الفصيحة فى الشعر والنثر، والبصر بما تتضمنه التراكيب العربية من دلالات شتى، كل ذلك يجب توافره فيمن يتعرض للاجتهاد .

٤ ـ كذلك أدب النفس، وتقوى الله، والحنو على المسلمين ، وتقدير مصالحهم .

٥ - وشرط آخر - يجب فى نظرى استكماله - هو المعرفة الجيدة بتاريخ الإسلام العلمى والسياسى، ونشأة الفرق المختلفة فيه، والصراع الطويل بين هذا الدين وبقايا الديانات القديمة. من سماوية أو وثنية .

\*\*\*

قال الشيخ عيسى منون: «ثم من مارس الفقه وأصوله اتضح له أن بيان الأحكام الشرعية التى رويت وإفتاء الناس بها ليس من حق كل أحد، لأنه لا يستطيعه على وجهه الصحيح إلا من تلقى علوم الشريعة أصولاً وفروعًا ووسائل باستيعاب، وراجعها المرة بعد المرة بتدريس أو نحوه حتى أحاط بدقائقها، وألم بظاهرها وخفيها، ووقف على مداركها وأدلتها.

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

## فى دائرة السنة . .

سبق أن شرحت الطريقة المثلى فى فهم السنن الواردة عن رسول الله ﷺ (۱)، وبسطت القواعد والحدود التى رسمها العلماء فى هذا المنهج، وما أثبته هنا مزيد من التفصيل قد يصحبه استدراك قليل . .

لاشك أن المروى عن رسول الله عَلَيْ ليس سواء في قوته، منه القوى الذي يتلقاه العلماء بالقبول ثم يوزعونه على الأحوال المناسبة له.

ومنه الضعيف الذى يتريثون طويلا فى وزنه، ومقارنته بغيره، وطريقة الإفادة منه..

قد تقول: ولم الحفاوة بهذه الآثار الضعيفة؟

والجواب: أن العاطفة الأولى تتجه إلى الإعزاز لكل ما فيه رائحة النبوة، أو لكل ما تتوهم فيه هذه الرائحة!!

ومن علماء المسلمين من نفض يديه ابتداء من هذه الأحاديث الضعاف، ورفض الأخذ بها في أي شأن، وله في ذلك وجهة نظره المقدورة.

على أن العلماء الذين أعملوا الأحاديث الضعيفة، ورسموا حدوداً حسنة لقبولها: ألا تكون شديدة الضعف.

وألا تتصل بالعقائد والأحكام.

وألا تخرج عن الأصول الكلية المقررة.

الصدق مثلا فضيلة ثابتة بالعقل والنقل، فإذا ورد حديث ضعيف بتشنيع الكذب، أو تزكية الدقة في الأخبار، فلا بأس من قبول هذا الحديث، إنه لن يجيء بجديد في الحقيقة.

وماذا لو قبلنا شاهدًا متهمًا، في قضية توافرت فيها شهادات العدول الموثقين؟ إن قوله لم يسمع إلا لأن الأقوال الأخرى توافقه.

وعلى هذا الأساس اتسعت صدور العلماء للروايات الضعيفة، وجعلوها ملحقة بالأمور التي ثبت أصلها مثل فضائل الأعمال . .

<sup>(</sup>١) في كتابينا «فقه السيرة» و «ليس من الإسلام».

وهذا الموقف اللين يتطلب من أصحابه معرفة واعية بقواعد الدين، ومقاصده العامة، وآثاره الصحيحة.

فإذا استوعب المرء ذلك كله أمكنه ـ أولاً ـ أن يرسم صورة متقنة للإسلام الحق، صورة مأخوذة من نصوصه التى لا ريب فيها، ومتفقة مع قواعده المكينة، ومقاصده المقررة، وأهدافه العليا في المعاش والمعاد .

فإذا تمت هذه الصورة مكونة من تلك المواد وحدها، جاز بعد ذلك إحالة البصر في صنوف المرويات الأخرى، لأخذ ما يرى أخذه منها، والانتفاع به فى توضيح لون، أو توكيد اتجاه . .

\*\*\*

والواقع أن الأحاديث الضعيفة مبتوتة الصلة بشئون الحياة العلمية، أو ذلك ما يجب أن يفهم فيها.

وما تداولها العلماء بينهم، وذكروا العامة بها إلا في مجال الدعوة والإرشاد. فإن طرق الوعظ والتذكير قد تتناول إيقاظ العواطف بالكلمات الحكيمة أيا كان قائلها، وبالأقاصيص اللطيفة ولو كانت مخترعة، وإذا جاز تحريك القلوب بهذا الأسلوب، جاز سوق الكلمات المنسوبة لرسول الله عَلَيْ في الحدود التي بيناها.

وعندما اشتغلت بوعظ الجماهير كنت أجتهد فى تأسيس المعانى على دعائم من الأحكام الصحيحة، والتوجيهات الصائبة ، ثم أضع بعد ذلك هذه الأحاديث مواضعها التى تجمل فيها، ولا تجمل ألبتة فى غيرها.

ولا بأس هنا من إثبات مثل قصير لهذا الضرب من الإرشاد العام.

فالمسلمون يحتفلون بليلة النصف من شعبان احتفالا فيه شطط وخلط.

وقد نظرت فى أصل هذه الليلة فوجدت المنذرى يذكر فيها مراسيل جيدة ، أى إن فيها أحاديث من ناحية الإسناد يمكن أن تنظر، فإذا نظرت إلى المعنى الشائع فيها وجدته لا يخرج عن المبادئ الكلية المقبولة.

وأول ما يطالعك من هذه الآثار ما ورد «أن الله يطلع على عباده، ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين، ويمهل الكافرين، ويدع أهل الحقد كما هم حتى يدعوه».

فهذا الحديث الذى يتهدد بالطرد من فضل الله أهل اللجاجة فى الخصومة والإصرار على البغضاء والحسد، ليس بدعا فى موضوعه، فقد روى مسلم فى صحيحه: «تعرض الأعمال فى كل إثنين وخميس. فيغفر الله عز وجل لكل امرئ

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ثم إن الدعاء عبادة مطلوبة، وخيره ما كان بالمأثور من كلام الله، وحديث رسوله . وكلما كان الدعاء سهل العبارة، صادق اللهجة، كان أدنى إلى القبول. وقد كره النبى صلى الله عليه وسلم التقعر والتفلسف في الدعاء وقال :

« . . وإذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لى إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت ، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله تعالى لا مستكره له ».

والذين يدعون الله في هذه الليلة فيقولون له: إن كتبت فامح. وإن كنت قدرت فارجع! إنما يتقعرون حيث لا يجوز إلا السهولة والبساطة .

وما ضر أحدهم أن يطلب من الله العفو والرحمة فقط! وأن يسكت فلا يرسم لربه الطريقة التي يعفو بها ويرحم .

ألا فلنستعد من الآن بتصفية قلوبنا للشهر المبارك المرتقب، ولنجعل الأيام الباقية من شعبان تمهيدا له.

على أن من علماء الإسلام ـ كما قلنا ـ من رفض هذا المسلك. ومن نفض يديه كلتيهما من الأحاديث الضعيفة. ووجهة نظره – كما نفهم ـ أن سنن الآحاد الصحاح تفيد الظن العلمى فحسب، وأن هذا الظن يعمل به حيث لا يفترض اليقين، ولا يطلب الثبوت الجازم.

ويكفى فى تعاليم الإسلام أن تعتمد على اليقين المقطوع به فى ميدان العقائد والأحكام وأن تقبل الظن العلمى فيما وراء ذلك. فأما الروايات المريضة فيجب أن تستبعد ابتداء، حماية للدين من تسرب المعلومات إلى مصادره.

\*\*\*

ثم إن هذه الأحاديث الضعيفة قد اشترط لقبولها اتفاقها مع مبادئ الدين الكلية. وقواعده العامة .

وكثيرًا ما يحدث أن يأخذ بها البعض دون أن يحاكمها إلى غيرها من النقول الثابتة، بل إن أغلب الأوهام والمتاعب التى عانتها الجماعة الإسلامية جاء من شيوع هذه الأحاديث الضعيفة، وإقبال الناس على تلقفها وحدها دون نظر إلى غيرها من حديث صحيح!

بل إن العامة والمتصوفة ومن إليهم قد يتعلقون بالآثار الواهية، ويذهلون عن السنن الثابتة ، فمن الخير إغلاق الباب أمام هذا العوج، وهجر الأحاديث الضعيفة جملة وتفصيلا..!

وهذه وجهة نظر لها قيمتها، وغيرة على الإسلام تستحق الاحترام!

ونحن نرى أن الأحاديث الصحيحة نفسها لا يجوز تناولها إلا بعد استكمال النقول المتواترة من كتاب الله وسنة رسوله، ولا يجوز إعمالها وتدريسها إلا بعد فقه عميق في أصول الإسلام، ومقاصده العامة التي لا ريب فيها.

فنحن إذا قبلنا الحديث الضعيف بعد شهادة القوى له، لا نقبل الرواية الصحيحة إلا إذا وافقها ما هو أصح منها.

وعلماء الإسلام يردون رواية الثقة إذا خالف ما هو أوثق منه.

ونحن مع حفاوتنا بسنن الآحاد الصحيحة نرى أنها تجىء فى المنزلة الثانية بعد المقطوع به من الكتاب والسنة ـ وأئمة المسلمين على هذا الرأى ـ فإن دعائم الدين ومقاصده، كعمد القصر وأركانه، وأرضه وسقفه، وهى كلها يقينيات لا تقبل جدلا!

أما الأحاديث وإن صحت فهى كفرشه ونقشه، قد يغنى بعضها عن البعض، وربما لا يضر نسيان هذا البعض أو إرجاؤه، فالمهم قيام الأساس الحق والمهاد الصالح، وعلى هذا تجتمع الأمة، وعلى هذا يلتقى الأئمة وإن اختلفت آراؤهم فى الفروع اليسيرة، أو اختلف تأويلهم للأحاديث الواردة.

وقد عاش نفر من أصحاب رسول الله على وهم لا يعرفون ما نعرف من سنن الآحاد الصحيحة. ولم يضرهم ذلك فى دينهم، لا لشىء إلا لأنهم استكملوا شعائر الإسلام، ومعالمه اليقينية، وحكمه العليا، ومقاصده العامة من القرآن الكريم، ومن بعض الأحاديث التى وصلت إليهم..

\*\*\*

وقد يجىء الحديث صحيحًا لا غبار عليه، ثم يرون أنه سيفهم على غير وجهه، أو أن إشاعته بين العامة سوف تمس تعاليم الإسلام القائمة، فيحكمون بوقف مسيره، وإلقاء ستار عليه..!!

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال:

كنا قعوذا حول رسول الله علينا، وخشينا أبو بكر وعمر فى نفر فقام رسول الله علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغى رسول الله علينا حتى أتيت حائطا للأنصار لبنى النجار، فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل فى جوف حائط من بئر خارجة ـ والربيع: الجدول ـ فاحتفزت كما يحتفز الثعلب.

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

٣ - وقد يتصرف عليه الصلاة والسلام بوصف القضاء، كأن يحكم فى قضية بحكم لا يقترن بما يدل على العموم، فلا يكون حكمه به تشريعًا عامًا، وإنما يكون قضاء جزئيًا. ولا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم وذلك مثل فصله فى دعاوى الأموال أو أحكام الأبدان ونحوها بالبينات والأيمان والنكول والقرائن والأخذ بقول أهل الخبرة ونحو ذلك من كل ما يعتمد عليه فى القضاء، وفى مثل هذا يقول النبى على رضى الله عنه: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب».

وإنما قلنا: لا يقترن بما يدل على العموم لأنه إذا اقترن بذلك كان علما مثل ما روى من أنه على قضى ألا يقتل الوالد بولده، وقضى أن الحامل إذا قتلت عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها.

وإذا قالوا إن الحكم في الواقعة الجزئية لا يتعدى إلى أمثالها من وقائع فإنما يريدون أن الحالات التي تنتج حكما خاصا لا تتعدى غير المحكوم له أو عليه أو به.

\*\*\*

وهذا الكلام الجيد يلقى ضوءًا آخر على الطريقة التى ينبغى أن نفهم بها سنن الأحاد، ونحن بحاجة إلى من يعلمنا حسن الفقه فى هذه السنن، لأن سوء تناولها أفسد صورة الدين فى الأذهان، وبذور الفوضى فى الجماعة الإسلامية، وأغرى طوائف من المصلحين بالتهجم للأحاديث كلها صحيحها وضعيفها. إذ عدوها مسئولة عن الارتباك الذهنى والعملى الذى وقعت فيه أمتنا أخيرا ..

وعندى أن الذهول عن هذه الأحاديث ونسيانها فى كتبها أفضل عند الله وأجدى على الناس من تسلط العقول المريضة عليها بسوء الفهم والشرح ،تؤبد المؤقت، وتطلق المقيد، وتنقل اللبنة من مكانها فى جدار أو تحت نافذة لتجعلها دعامة ركينة، وأساسا يحمل ولا يُحملُ..

والحذر في تعليم السنن يأخذ به المسلمون من قديم ، وقد جاء عن على كرم الله وجهه: حدثوا للناس بما يطيقون! أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟

وأنى لألقى الآن نظرة سريعة على بعض الأفكار والتقاليد الشائعة، وهى أفكار وتقاليد عميقة الأثر فى تضليل المجتمع الإسلامي ، وغل نشاطه، فأجد أكثرها يعود إلى فهم مريض لأحاديث ، أو تعلق غريب بأحاديث واهية.

وتأمل ما يكون مصير أمة تخبط في تراثها الروحي هذا الخبط؟، خذ مثلا هذا الحديث:

<sup>(\*)</sup> يُحمِل ولا يُحمَل: الأولى بفتح الياء وكسر الميم، والثانية بضم الياء وفتح الميم.

عن عمرو بن عوض أن رسول الله على الله عبيدة بن الجراح رضى الله عنه إلى البحرين يأتى بجزيتها . فقدم بمال من البحرين ، فسمعت الأنصار بقدوم أبى عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله على فلما صلى انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله على حين رآهم ثم قال : أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشىء من البحرين؟

قالوا: أجل يا رسول الله .

فقال: «ابشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم».

والحديث صحيح، ولم يفهم منه جمهور الفقهاء ولا جمهور العقلاء إلا شيئا واحدا: أن التهالك على الحطام الفانى لا ينبغى، وأن نسيان المثل العليا وراء المآرب ليس شيمة المؤمنين، وأن أهل التقى والهدى والعفاف لا يجعلون للمال سلطانا على ضمائرهم، ولا لأمانى الحياة الحلوة مدخلا إلى نياتهم وأهدافهم.

\*\*\*

ومنذ أيام كتبت إحدى السيدات تشكو من سطوة المال على الأرواح، ومن سيطرته المنكرة على الأخلاق والأعمال فقالت:

«إن المجتمع بأسره يشترك في وضع القيم الخلقية التي تنظم حياتنا الاجتماعية ولكن القيمة العليا التي توجناها «ملكة» على سائر القيم هي «المال».

المال يتحكم فيها ويتسلط على العلم وعلى الكفاءة والصداقة والجمال.

بالمال نقيس مكانة الأشخاص، ونزن مروءة الأفراد، قد نشيد فى دروس الوعظ، وكتب الأخلاق، بالأمانة والرحمة، والصداقة والجمال، ولكن أفعالنا الواقعية تعلن دائما أن غاية الغايات هى المال! وفى سبيله تهدر الأمانة، وتوأد الصداقة، ويصلب العلم، وتهتك الأعراض، وتقدم النفوس قربانا لصنم المال!

واختلط الأمر.. واعتبرنا المال قيمة، بدل أن نعتبره وسيلة لتحقيق القيم العليا.. فالقطن يزرعه الفلاح، والسمك يصيده الصياد، والذهب يستخرجه العامل، والمنتجات يبتكرها الفنان. ليست كل هذه هى القيم، وإنما القيم هى فى «كد الفلاح» و«مجهود الصياد» و«مهارة العامل» و«تفكير العالم» و«حساسية الفنان..».

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

## لماذا أنا مسلم ؟..

لقد ورثت الدين عن أبوى كما ورثت اللغة، أى بالتلقى والتلقين اللذين لا يصحبهما طويل تأمل أو إعمال فكر!!

ثم مرت بى مع فترة المراهقة حالة شك اجتاحت كل ما أعرف وجعلتنى أناقش - فى حرية أدنى إلى الجرأة - مواريث الإيمان والفضيلة، وتقاليد الحياة العامة والخاصة! ولا أدرى كم بقى هذا الشك ؟

كان لابد أن ينتهى إلى نتيجة حاسمة على كل حال! لأن العاقل يستحيل أن يعيش طول عمره أو أغلبه شاكًا تحيره الريب.

وقد خلصت من هذه الرحلة بأن الله حق.

واستبعدت ـ وأنا مطمئن ـ كل افتراض بأن العالم وجد من تلقاء نفسه أو وجد دون إشراف أعلى.

ثم شرعت أنظر في الإسلام، وأدرس علومه القريبة مني .

ووقعت في يدى كذلك كراسات صغيرة وزعها مبشرو النصراينة الذين نشطوا لأداء رسالتهم في بلادنا، أيام سطوة الاستعمار الغربي عليها ..

والحق أقول إننى ضقت ذرعا بالكتب الإسلامية التى طالعتها صدر حياتى، لما شابها من لغو وتخليط وخرافة .

وكنت أسخر من بعض فصولها وأرفض الإذعان له.

وعلمت ـ بعد ـ أنى كنت على حق فى هذا التحدى، فقد كانت هذه الكتب فى واد، والقرآن الكريم والسنة المطهرة فى واد آخر..

أما الأوراق التى نشط المبشرون فى توزيعها فقد تناولتها لأقرأها بدقة، وأنا أحسب أنى سأخوض بحثا عقليا يحتاج إلى احتشاد وإلى استعداد..

ثم اكتشفت بسرعة أنه يجب أن أطرح عقلى جانبا إذا أردت المضى مع هذه الطفولة الفكرية إلا أن حب الاستطلاع جعلنى أستقصى هذه النشرات جميعا! لماذا لا أكون مخطئا ويكون غيرى مصيبا؟

على أن هذا التساؤل قد تلاشى فى هدوء بعد ما قارنت بين رسالة عيسى كما وصفها القرآن، وبين هذه الرسالة نفسها كما يصفها الأتباع المسحورون،

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

ومن هنا نعرف لماذا طالب الله الدعاة إليه أن يصبروا على توضيح منهاجه ، وألا يملوا نداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى من صرعى التقاليد، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم، وأن يتدخل القدر فيحسم الموقف كله :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .

وإذا كان للبيان الشافى. والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا، لكن هناك أمورًا شتى، ركز فى الفطرة آلاف الدلائل عليها، ومكن البعض من النطق بها، وهيأ البعض الآخر لسماعها واستجابتها!!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه، فمن يعذرهم فى قضايا العدل والظلم، والخير والشر، والرجس والعفة، والإيمان المطلق، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق، والقوم يجرون في طيش إلى مصارعهم، ويجرون العالم كله معهم.

ولئن كانوا يحملون أمام الله تبعة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم وحرموا العالم ثماره الحلوة، يحملون هذه التبعة معهم.

إن كثيرًا من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها.

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة ـ لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت .

<sup>(</sup>١) الجاثية: (١٤، ١٥).

١١ ـ اعتبر الإسلام قداسة العلم أعظم من قداسة العبادة الشكلية، لأنه اعتبر العلم فى
ذاته عبادة ينكشف بها الحق ويقوم عليها الإيمان وتتلاشى فى جوها الخرافات.

۱۲ ـ جاء «القرآن» الشريف بنبوءات شتى انطبقت على تطور البشرية وعلى اكتشافاتها ومخترعاتها مما لم يكن يحلم به أحد منذ أربعة عشر قرنا، ولو أن القرآن نزل اليوم ما تغير فيه حرف واحد لأن صلاحيته للعصور كلها لم تمس!!

۱۳ ـ جاء «الإنجيل» بتنبؤات عن رسالة محمد ـ صلوات الله عليه ـ كما جاء قبله «التوراة» بذلك مما لا يحتمل أى تأويل آخر وإن جادل علماء الديانتين في المعنى بهما.

18 ـ أصول الإسلام نابعة من العقل والفطرة، وبهذا فتح صدره لتقبل جميع الأنظمة المتمشية مع مبادئه الأدبية الرفيعة والكفيلة بسعادة البشرية أينما كانت، وهكذا ساند جميع الحضارات السامية ورعاها، فاستظلت بجناحه واستوعبتها فلسفته، فامتدت وترعرعت وأسهمت في إسعاد المسلمين، بل في إسعاد البشرية عامة.

10 - لا يحتمل الإسلام الرجعية مطلقا، وإنما شعاره دائما الرقى والتقدم، فكل حجر على الحرية أو النهوض مناف له، هو بمثابة الكفر به. وكل إنسان يحترم حقوقه وفى مقدمتها حرية الفكر والقول لابد أن يناصر الإسلام ولو لم يكن من أتباعه.

17 ـ يعتبر الإنسان نفسه هو المسئول عن خلاصه بالعمل الطيب، فلا وساطة ولا شفاعة ولا فداء ينجيه إذا لم تنجه أعماله هو، وما ورد غير ذلك في أى دين فإن الإسلام ينكره.

1۷ ـ يستطيع المسلم أن يكون موسويا أو عيسويا أو محمديا في آن واحد لأن هذه روح الإسلام وعالميته، وكذلك كان الإسلام ولا يزال أهلا لقيادة العالم قيادة ديمقراطية صحيحة مشربة بروح المحبة والسلام(۱).

## قال الدكتور أبو شادى:

لهذه الأسباب الوجيهة ولأسباب متفرعة عليها آثرت أن أبقى مسلمًا واعتززت بإسلامى، تاركا التوسع فى التفسير والتطبيق العملى لمن يخصهم ذلك ويعنيهم من الشيوخ الواعين والمثقفين المتفرغين لهذا العمل الحميد.

<sup>(</sup>١) نقلنا هذه الأسباب بتصرف يقربها من السياق العلمي.

ولا يسعنا فى ختام هذا الحديث إلا أن نقتبس هذه التحية من توماس كارليل وقد وجهها إلى نبى الإسلام « إلى البطل فى صورة نبى» فهى أبلغ فى دلالتها من أى شعر نزجيه.

قال كارليل: «العقيدة المحمدية() بين العرب أوضح مثل للظاهرة الثانية من ظواهر تكريم الأبطال حيث لا ينظر إلى البطل كإله وإنما كملهم من الله كنبى.. فلنحاول أن نفهم ما كان محمد يعنيه بالدنيا أو بالأحرى ما كانت تعنيه الدنيا لديه.. إنه بالتأكيد لم يكن دجالاً ولا محتالاً واسع الدهاء ولا مزيفاً .. والفروض القائلة بأنه كان كذلك ليست سوى نتاج سفه وإلحاد ، فهى تكشف عن ألوان من المثلل الروحى تدعو للأسى .. أفيقوى مدع زائف على إيجاد دين ؟.. إن الزائف لا يستطيع أن ينشئ شيئًا و لو كان هذا الشيء بيتا من طوب! من كان ميرابو ولا بيرنز ولا كرومويل ، ولا أى مخلوق ليستطيع أن يفعل أمرًا ما لم يكن قبل كل شيء صادق الإيمان به..

فإن الإخلاص وصدق الإيمان هما أعظم ما يميز جميع أولئك الذين يأتون عملا من أعمال البطولة» وقال أيضًا: «الإسلام يرمى - بطريقته الخاصة - إلى إنكار الذات وقمع النفس».

وهذه هى أسمى حكمة كشفتها السماء لعالمنا الأرضى وإنى لأجد فى محمد . وفى قرآنه الصدق والإخلاص والتحرر الكامل من الزيغ والضلال قبل كل شىء، وقد ظل دينه طيلة هذه القرون الاثنى عشر مرشدا لخمس الجنس البشرى وظل ـ قبل كل شىء ـ موضع إيمان قلبى عميق..

لقد كان العرب شعبا ضيق الأفق، فبعث إليهم نبى بطل، فلم ينقض قرن حتى كان العرب قد وصلوا إلى غرناطة من ناحية وإلى دلهى من ناحية أخرى»..

هذا هو الدين الذي أحببته ودعوت غيري إلى محبته.

هذا هو الإسلام كما يجب أن يعرف، أي من مصادره الأولى.

لا من أفواه الجاهلين به أو الحاقدين عليه ..!!

\*\*\*

<sup>(</sup>١) نسبة المستشرقين وكتّاب الغرب «المحمدية» إلى «العقيدة» يرغبون ـ غالباً ـ من ورائها إضفاء صفة «الوضع البشرى» على العقيدة الإسلامية وكذلك حديثهم عن بطولة النبي عَلَيْ أو عبقريته (المراجع).

## الختسام

الإسلام ليس دينًا غامضًا حتى يحتاج فى فهمه وعرضه إلى إعمال الذهن وكد الفكر. إن آيته الأولى: هى البساطة! وميزته التى سال بها فى الآفاق: هذه السهولة البادية فى عقائده، وشعائره وسائر تعاليمه.

وأشد الإساءات إلى الإسلام أن تسلك به متاهات الفلسفة ، وأن تدور به مع حيرة العقل الإنساني في البحث عن الحق، بعيدا عن هدايات الله، وسنن المصطفين الأخيار من عباده !! كما أن من أشد الإساءات، أن يتسلط على هذا الدين أقوام لهم عاطفة، وليس لهم ذكاء، أو لهم ذكاء، ولكن الهوى يميل بهم عن الصراط المستقيم.

وقد بذلت جهدى منذ انتصبت الدعوة إلى الله، أن أنفى عن الإسلام تحريف الغالين فيه، وأوهام الجافين عنه، وأن أعرضه - كما أوحته العناية العليا - نقيا مصفى .

فإن الإسلام لم يصب في ميادين الحياة من شيء، مثلما أصيب من هذه الأثواب المزورة التي أظهر فيها، وتلك التشويهات الزرية التي ألصقت به.

وفى النواحى الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، نشرت كتبا شتى، أظن أن فيها إبانة حسنة عن جوهر الإسلام، دون تزيد، أو تزويق، ودون نقص، أو تفريط والهدف الذى جاهدت لإدراكه، هو إنصاف الإسلام من أصدقائه، ومن أعدائه، على سواء . .

إن كتلا ضخمة من الجماهير اعتنقت هذا الدين، وحملت رايته، وعرفت به. ومع ذلك، فهى واهية العلاقة به.

لو بعث محمد رسول الله ﷺ حيًّا ثم قيل له: هذه أمتك! ما عرف فيها رسالته ولا توسم كتابه وسنته!!

أفليس من الواجب كشف هذا البعد بين المسلمين وبين ما يعتنقون من دين ؟

ثم هناك كتل ضخمة من الجماهير التي تنكر الإسلام وتطوى الجوانح على كرهه وحرب أهله، عن جهل فاضح به وعن جشع يغرى بالافتيات .

أليس من الواجب إبراز هذه الحقيقة في إطار كبير ولفت الناس ـ مؤمنهم وكافرهم ـ إلى سرها وضرورة الانتهاء منها ؟

إن عبء ذلك يقع علينا وحدنا، ولعلنا ـ بهذا الكتاب وأمثاله ـ نندفع خطوة إلى الغاية المنشودة .

﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (هود: ٥٦).

## محتويات الكتاب

| ٣          | المقدمة                            |
|------------|------------------------------------|
| 4          | حول التعريف بالإسلام               |
| 19         | مساوئ التعليم الدينى               |
| ۳۱         | علوم الحياة ونشاطها                |
| ٤٩         | الجهل بالدنيا والسقوط فيها         |
| ٥٨         | الانفصال التاريخي بين العلم والحكم |
| ٧٦         | صراع سیاسی                         |
| ٧٨         | العقيدة صلة إلهية ومنهج إنساني     |
| ۹١         | وحدة الجماعة الإسلامية             |
| ٩٧         | عمد التربية الصحيحة                |
| <b>\</b> \ | التجديد والاجتهاد                  |
| ٤٢         | فى دائرة السنة                     |
| ٥٦         | لماذا أنا مسلم؟                    |
| ٦٣         | الختام                             |